

المنافع المناف

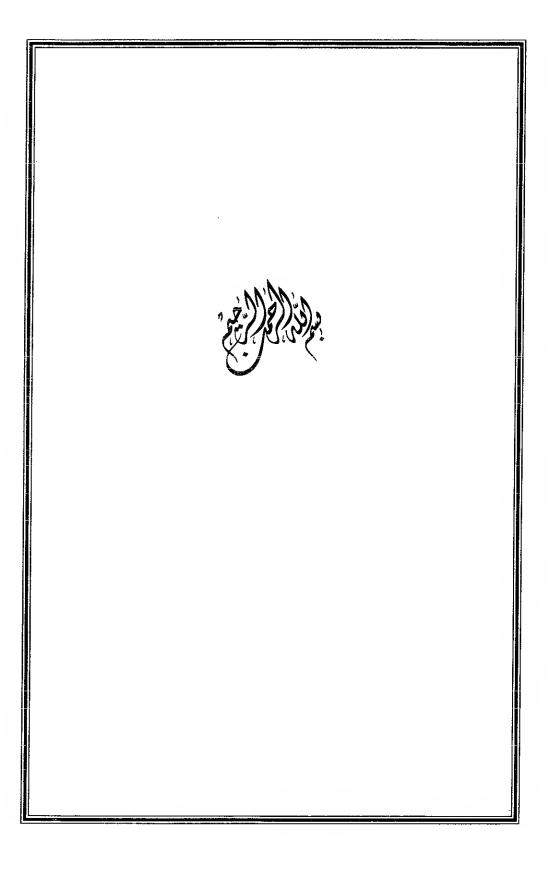

# المناع المناطقة المنا

تَصْنيفَ انشَّخَ الْجَلِيْل أَبِي الرَّجَاءِ مُحَدَّبٌ أَحُدَبِنَ مُحَدَّ الْمِحْرَكِ فِي الْأَصْبِهَ إِنِي رحة الله تعالى رحة الله تعالى ١٤٥ هـ

هيفيان عِبدالعزيز بن مبارك بن تعدالحنوط عَفَالله عَنهُ

دار ابن حزم

جَمَيْتُ عِلْ لَمُقُوْقَ كُمُفَوْثُ مُرَّ الطّبَعَة الأولِث 1210ء - 1999ء

N. .

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

دار أبن مدرم للطابباعة والنشف روالتونهي

بَيْرُوت ـ لبنان ـ صَبْ: ١٤/٦٣٦٦ ـ سَلفوت : ٧٠١٩٧٤

# بِنْ ﴿ اللَّهِ النَّكْنِ الرَّحِيدِ إِ

# مقدمة

إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلل، فلا هادى له.

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شَريك له، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَأَنُّهُ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِشَامَ ۚ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي نَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْمَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُمَلِحَ لَيُمَلِحَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ لَكُمُ أَعْمَلُكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَرَزًا عَظِيمًا ﴿ آلَا حزاب: ٧٠ ـ ٧١].

أمّا بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».

وبعد، فهذا جزء لطيف من الأجزاء الحديثية، أقدمه لأول مرّة بين طلبة هذا العلم الشريف، ليرى النور بعد أن كان حبيساً مخطوطاً

في دار الكتب المصرية العامرة فترة طويلة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عملي هذا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وكتب

أبو عبد الرحمٰن عبد العزيز بن مبارك بن سعد بن عبد الله الحنوط في مدينة الإحساء ـ حرسها الله ـ يوم الثلاثاء ١٢ رمضان الخير ١٤١٧هـ



الاسم: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الجَرْكاني المفيد من أهل أصبهان.

والجَرْكاني نسبة إلى قرية من قرىٰ جُرْجان.

الكنية: أبو الرجاء.

المولد: لم أقف على تحديد لسنة مولده.

الشيوخ: روى الجَرْكاني الحديث عن مجموعة كبيرة من علماء عصره نذكر منهم:

- إبراهيم بن محمد بن علي، أبو نصر الكسائي.
- إبراهيم بن منصور بن إبراهيم بن محمد السُّلَميُّ، الكَرَّاني، أبو القاسم الأصبهاني، ويُعرف بسِبْط بحرويه.
- أحمد بن الفضل بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الباطرقاني، أبو بكر المقرىء.
- أحمد بن محمد بن أحمد بن النعمان بن المنذر، أبو العباس الصائغ الأصبهاني.
- أحمد بن محمد بن عمر بن أحمد بن إسحاق التاجر، أبو الطيب، المعروف بديزكه.
- أحمد بن محمود بن أحمد بن محمود الثقفي، أبو طاهر الأصبهاني، المؤدّب.

- عبد الرحمٰن بن أحمد بن الحسن بن بُندار العِجليُّ، أبو الفضل الرازي.
- عبد الرزاق بن عمر بن موسى بن شمه، أبو الطيب التاجر الأصبهاني.
  - ـ عبد الرزاق بن همزجي.
  - علي بن القاسم بن إبراهيم الخياط، أبو الحسن المقرىء.
    - محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، أبو طاهر الكاتب.
- محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن موسى بن زياد التاجر، أبو بكر الأصبهاني المعروف بابن ريذه.
  - محمد بن علي بن الحسين بن مِهْرَبْزُد، أبو مسلم الأديب.
    - ـ منصور بن الحسين بن على، أبو الفتح الكاتب.
      - ـ أبو المظفر بن شبيب.

التلاميذ: حدّث عنه أبو سعيد السمعاني وأبو طاهر السلفي وطبقتهما.

ثناء العلماء عليه: قال أبو سعيد السمعاني: كان مفيد أصبهان في عصره، وكان حريصاً على سماع الحديث وطلبه، مكثراً منه.

قال ياقوت الحموي: أحد الحفاظ المشهورين.

قال الذهبي: محدّث عالم.

مؤلفاته: لم أقف له على مؤلف غير هذا «الجزء» كتابنا هذا، فلله الحمد والمنة.

الوفاة: تُوُفِّي يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة أربع عشر وخمس مئة، ودفن يوم الجمعة.

مصادر ترجمته: التحبير في المعجم الكبير (٧ ٧١ ـ ٧٣).

معجم البلدان (۲/ ۱۲۹)

المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم (ص ١٦٣) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (١/٣٣٩).



يقع هذا الجزء ضمن سفر كبير يحوي بين طياته رسائل كثيرة من نوادر التراث من محفوظات دار الكتب المصرية العامرة، وتقع تحت رقم (١٥٥٨ ـ حديث)، وقد حصلتُ على صورةٍ من هذا السفر من الأخ المفضال والصديق الحَمِيم خالد بن محمد الأنصاري ـ حفظه الممولئ تعالئ ـ الذي قام بتصويره من شيخنا الإمام أبي عبد الرحمٰن بن عقيل الظاهري ـ أمدّ الله في عمره، وبارك في وقته.

### اسم الناسخ وتاريخ النسخ:

اسم الناسخ يوسف بن شاهين سبط ابن حجر العسقلاني، وقد كُتب ذلك على واجهة السّفر.

وأما عن تاريخ النسخ فهو القرن الثمن.

### توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

أما من ناحية توثيق الكتاب للمؤلف ـ رحمه الله ـ فذلك لا غبار عليه. والسبب أن شيخ الإسلام حافظ الدنيافي وقته أبا الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ رحمه الله تعالى ـ ذكره في «المعجم المفهرس» (ق١١٦/ب)، وأنه من مرويّاته وهذا وحده كافٍ لإثبات نسبة الجزء إلى مؤلفه.

## عملي في تحقيق الكتاب:

١ ـ قُمْتُ بضبط نص الكتاب وتقويمه، وذلك بعرض ومقابلة متون أحاديثه على كتب الحديث الأخرى.

- ٢ ـ ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب، مع ذكر
   مصادر الترجمة لمن أراد الرجوع إليها، والاستفادة.
- ٣ رقمتُ الأحاديث النَّبوية ثم ضبطتُها بالشكل ما أمكن إلىٰ ذلك سبيلاً.
- ٤ خرجتُ الأحاديث من مظانها من غير إطالة إلا عند الحاجة.
  - ـ تذييل الكتاب بأربعة فهارس:
    - أ ـ فهرس بأطراف الأحاديث.
  - ب فهرس تراجم رجال الإسناد.
  - جـ ـ فهرس الرواة المذكورين في التعليق.
    - د ـ فهرس الموضوعات.

الورقة الأولى من النسخة المعتمدة في التحقيق

استخدر عمرالوران ح ومعلى الناسم المقرى ما والناسم علوا عا والعاكم المعوى عامو بصرعد الملاس عمراله المارماحاد باله عرابوسعوا فعام عران رولسه مرع هدا مرا مرا لكار ما الوالع ما الرصى مقاد الالسوى سالواله هو صفي لسويس الى لسماعن المعمودة سدكا بوطا هر محداهد عدالرهم كالوال ماعدال المراص السي عند سويد السالمعار ما حسين سعلى والله فالدالوال وعدال ماعين الحسه محرم وولع والو اسامه على سيم برا بي الري لا ما فلس بن الح لعلمالدرلعله اربع عشره وعال المروون رمل كالرون فعذا يه مول مي روسه فان استطعم ان لا معلوا على الله طلوع السيس ومساعرون فا معلوا وقرا تعدوالانه مسيح يحدواك قبل طلوع المسر وصل عروم ك المحسراوة واحرا وطاصراو ماطسا صى يسرعي راجيرواله والمحمد مالم

الورقة الأخيرة من النسخة المعتمدة في التحقيق

سه المالان الدوسي عالى الدولي عالى المالان الدولي عالى المالان الدولي عادالده المعط الرهم وعدالان المولي والمولات الموادول الموادول والمالا والمالان المالان المالان

السماعات

# بِنْ مِ اللَّهِ الرُّهُنِ الرَّحَدِ فِي

# رب أعنِ ويسر يا كريم

أخبرنا المشايخ الثلاثة: جدي شيخ الإسلام والحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني وستيتة بنت علي بن أحمد بن بشير، وهاجر بنت محمد بن محمد المقدسي ـ قراءة عليهم [سنة ٨٢١](١)، قالوا: أنا العماد أبو بكر بن إبراهيم بن العز الفرضي ـ سماعاً للأول وإجازة للثنتين ـ أنا أبو بكر بن محمد الرضي وزينب بنت الكمال ـ سماعاً كلاهما ـ عن أبي القاسم عبد الرحمٰن بن مكي الحاسب، أنا جدي لأمي الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي في أواخر جمادى الأولى سنة ٥٧٥، أنا الشيخ الجليل أبو الرجاء محمد بن أحمد بن محمد الجركاني.

 <sup>(</sup>۱) كلمة غير واضحة، ولم أتمكن من قراءتها جيداً ولكني أثبتها ظناً، ولذلك وضعتها بين
 حاصرتين.

ا حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب قراءة عليه في سنة 227، ثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان  $(-1)^{(1)}$ .

وثنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور بن إبراهيم الكَرَّاني، ثنا محمد بن إبراهيم بن على أحمد بن محمد بن إبراهيم بن على العاصمي قالا: ثنا أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلي ثنا محمد بن عبد الله بن نُمَيْر الخارقي، ثنا ابن فُضَيْل، ثنا عُمَارَة بن القَعْقَاع، عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير، سمعتُ أبا هُريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

«كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم».

### ١ ـ أ ـ رجاله:

١ - أبو طاهر، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني الكاتب، الإمامُ المحدّثُ، الثقةُ، بقية المسندين. تُوفّي ٤٤٥هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ١٧/ ٦٣٩، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٧٣).

٢ ـ أبو محمد، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان، المعروف بأبي الشيخ،
 إمام حافظ ثبت ثقة. تُوفّى ٣٦٩هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ٢٧٦/١٦، «شذرات الذهب» ٦٩/٣).

٣ ـ أبو القاسم، إبراهيم بن منصور بن إبراهيم بن محمد السُّلَميُّ، الكَرَّاني، الأصبهانيُّ، ويُعرف بسِبْط بحرُويه، ثقة، تُوفِّى 400هـ.

(«الأنساب» ٥/٥٥، «سير أعلام النبلاء» ٧٣/١٨، «شذرات الذهب» ٣/٢٩٦).

٤ ـ أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني، ابن المقرىء محدّث كبير، ثقة، تُوفي ٣٨١هـ.

(«ذكر أخبار أصبهان» ٢/ ٢٩٧، «سير أعلام النبلاء» ٣٩٨/١٦، «شذرات الذهب» ٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>١) وهي علامة تحويل الإسناد.

أبر يعلى، أحمدُ بن عليً بن المثنّى بن يَحْيى بن عيسى بن هلال التَّميمي المَوْصِليّ، إمام حافظ، ثقة ثبت، تُرفِّي ٣٠٧هـ.

(«طبقات علماء الحديث» ٢/ ٤٢٨، «سير أعلام النبلاء» ١٧٤/١٤).

٦ محمد بن عبد لله بن نُمير الهمداني، الكوفي، أبو عبد الرحمٰن، ثقة حافظ فاضل، تُوفِّى ٢٣٤هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ۱۱/ 200، «تهذيب التهذيب» ٩/ ٢٨٢، «تقريب التهذيب» / ٢٨٢).

٧ ـ محمد بن فضيل بن غزوان، الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن، الكوفي،
 ثقة محتج به في «الصحيحين»، ترفيي ١٩٥هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ٩/١٧٣، «تهذيب التهذيب» ٩/٥٠٠، «تقريب التهذيب» / ٢٠٠/).

٨ ـ عمارة بن القعفاع بن شُبْرمة، الضبيّ، الكوفي، ثقة.

(«الجرح والتعديل» ٦/٨٦٦، «تهذيب التهذيب» ٤٢٣/٧، «تقريب التهذيب» //٥١).

٩ ـ أبو زُرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَلي الكوفي، اختلف في اسمه على أقوال كثيرة قيل هرم، وقبل عمرو، وقبل عبد الرحمٰن، وقبل جرير، ثقة، روى له الجماعة.

(«سير أعلام النبلاء» ٥/٨، «تهذيب التهذيب» ١٩٩/١٧، «تقريب التهذيب» ٢/٤٢٤).

١٠ ـ أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من ثلاثين قولاً أرجحها عبد الرحمٰن بن صخر، تُوفِّي
 ٥٧هـ.

(«جمهرة أنساب العرب» ص: ٣٨١ ـ ٣٨٦، «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٧٧٥، «تهذيب التهذيب» ٢/ ٤٨٤).

#### ب ـ تخريجه:

أخرجه البخاري رقم (٦٤٠٦) و (٦٦٨٢) و (٧٥٦٣)، ومسلم (١٨/١٧ ـ ١٩ ـ نووي)، والترمذي رقم (٣٤٦٧)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٨٣٠)، وابن ماجه رقم (٣٨٠٦)، وكذا البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (٢٢٦)، وابن أبي شيبة (ج٦/ رقم ٢٩٤١٣ وج٧/رقم ٣٥٠٢٦)، وأحمد رقم (٧٦٦٧ ـ شاكر)، وأبو يعلى في «مسنده» (ج١٠/رقم ٢٠٩٦)، وابن حبان في \_ ٢ حدثنا أبو الفضل عبد الرحمٰن بن أحمد بن الحسن الرازي قدم علينا، ثنا أبو القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب، الفنّاكي، ثنا أبو بكر محمد بن هارون الروياني، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن واصل، عن المعرور، سمعتُ أبا ذر رضي الله عنه، عن النبيّ عليه قال:

«أتاني جبريل فَبَشَّرني أن من مات مِن أمَّتي لا يُشْرِكِ باللَّهِ شيئاً دخل الجنَّة»، قُلْتُ: وإن زني وإن [ق٠٢٢/أ] سرق، قال: «وإنْ زنيٰ وإنْ سَرَق».

" «صحيحه» (ج٢/رقم ٨٢٨)، والطبراني في «الدعاء» رقم (١٦٩٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤٠٠/١٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج١/رقم ٥٩١)، وفي «الدعوات الكبير» رقم (١٢٦)، وفي «الأسماء والصفات» (ص ٣٣٤)، وكذا في «الاعتقاد» (ص ١٦٦٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٢/٥) رقم (١٢٦٤)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم (٧٠٥)، وأبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخة في «شعار الأبرار في الأدعية والأذكار» رقم (٤٠٠)، وابن الجوزي في «مشيخته» (ص ٨٨)، والبكري في «الأربعين حديثاً» (ص ١٦٧)، وابن نقطة في «التقييد» (١/٤٨٤)، وابن حجر العسقلاني في «نتائج الأفكار» (١٠/٤)، كلهم من طريق ابن فُضيل وهو في «دعائه» رقم (٨٤)، من طريق عُمارة بن القعقاع عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، فذكره.

قال الترمذيُّ:

«حسن صحيح غريب».

وقد وجه الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٥٥٠) الغرابة في قول الترمذي، فقال:

«وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرّد محمد بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه وصاحبيه».

### ۲ ـ أ ـ رجاله:

أبو الفضل، عبد الرحمٰن بن أحمد بن الحسن بن بُندار العجليّ، الرازي، المكي المولد، قال يحيى بن مَنْدة: وهو ثقةٌ، ورع، مُتديِّن، عارفٌ بالقراءات والروايات، عالمٌ بالأدب والنحو، تُوثئي \$20هـ.

= («التقييد» ٢/ ٨٣ ـ ٨٥، «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ١٣٥، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٩٣).

٢ ـ أبو القاسم، جعفرُ بن عبد الله بن يعقوب بن الفنّاكي، الرّازي، قال الخليلي: موصوفٌ بالعدالة، وحُسن الديانَةِ، تُوفّي ٣٨٣هـ.

(«الإرشاد في معرفة علماء الحديث» ٢/ ٦٩١، "سير أعلام النبلاء» ١٦/ ٤٣٠).

٣ ـ أبو بكر، محمد بن هارون الرُّوياني، صاحب المسند المشهور، إمام حافظ ثقة، تُوثِّق ٣٠٠هـ.

("طبقات علماء الحديث" ٢/ ٤٧٠، "سير أعلام النبلاء" ١٤/٧٠٥).

ع-محمد بن بشار بن عثمان العبدي، أبو بكر، بُنْدار، ثقة مأمون، وقد تُكلِّم فيه بغير حجة، تُوفِّى ٢٥٢هـ.

«سير أعلام النبلاء» ١٤٤/١٢، «تهذيب التهذيب» ٩٠/٩، «تقريب التهذيب» ٢/٧٤، «مقدمة الفتح» ص ٤٥٩).

محمد بن جعفر الهذلي، مولاهم، أبو عبد الله البصري. المعروف بغُنْدَر،
 ثقة ثبت، وهو الحكم في حديث شعبة، تُونِّي ١٩٣٣هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ٩٨/٩، «تهذيب التهذيب» ٩٦/٩، «تقريب التهذيب» ٢/ ١٥١).

٣ ـ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بِسْطام الواسطي، ثم البصري، ثقة، حافظ، متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذبّ عن السنة، وكان عابداً. تُوفِّى ١٦٠هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ۲۰۲/۷، «تهذيب التهذيب» ٤/٣٣٨، «تقريب التهذيب» //٣٥٨).

٧ - واصل بن حَيان الأحدب، الأسدي الكوفي، بيّاع السَّابُوريّ، ثقة، ثبت،
 تُوفّى ١٢٠هـ.

(«تهذیب الکمال» ۳۰/۳۰، «تهذیب التهذیب» ۱۰۳/۱۱، «تقریب التهذیب» ۲۸/۳۱).

٨ ـ معرور بن سُويد الأسدي، أبو أمية الكوفي، ثقة، تُوفِّي سنة بضع وثمانين.
 («سير أعلام النبلاء» ٤/١٧٤، «تهذيب التهذيب» ١٠/ ٢٣٠، «تقريب التهذيب»
 ٢٦٣/٢).

٩ - أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور، اسمه جُنْدُب بن جُنادة على الأصح، وقيل بُريْد، بموحدة، مصغراً أو مكبراً، واختلف في أبيه، فقيل جندب، أو عشرقة، أو عبد الله، أو السكن، تقدم إسلامه، وتأخّرت هجرته فلم يشهد بدراً، ومناقبه كثيرة جداً، تُوفِي ٣٧هـ، في خلافة عثمان.

(«جمهرة أنساب العرب» ۱۸٦، «سير أعلام النبلاء» ٢٦/٢، «تقريب التهذيب» / ٤٦/).

#### ب ـ تخريجه:

أخرجه أحمد (١٩٩/)، والبخاري (١٢٣٧) و (٧٤٨٧)، ومسلم (٢٩٣ - نووي)، والنسائي في «السنن الكبرى» (ج٦/رقم ١٠٩٥٥، (رقم ١٠٩٥٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٥٩)، وابن خزيمة في «التوحيد» (رقم ٥٣٥)، وأبو عوانة في «مسنده» (١٨/١)، وابن مندة في «الإيمان» (١٠٩١، ٢٢١)، وكذا البيهقي في «البعث والنشور» (رقم ٢٣)، جميعاً من طريق واصل الأحدَبُ، عن الميهقي في «البعث والنشور» (رقم ٢٣)، جميعاً من طريق واصل الأحدَبُ، عن الميهرور، عن أبي ذرّ.

وله طرق عن أبي ذرّ رضي الله عنه:

١ ـ عن الأُسْوَدِ الدَّيلي عن أبي ذَرْ به بلفظ:

«مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّه ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذٰلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِن زَنَىٰ وإنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وإنْ زَنَى وإنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وإنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وإنْ زَنَى وإنْ سَرَق ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ في الرَّابِعَةِ: عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَر، قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ: وإنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ».

أخرجه أحمد ( $^{177}$ )، والبخاري (ج $^{1}$ /رقم  $^{177}$ )، ومسلم ( $^{17}$ )، وأبو عوانة في (مسنده) ( $^{1}$ )، وأبو عوانة في (مسنده) ( $^{1}$ )، وأبو عوانة في ( $^{17}$ )، وابن أبي عاصم في ( $^{17}$ )، ( $^{17}$ )، وابن عبد البر في ( $^{17}$ )، والمنده في ( $^{17}$ )، والبغوي في ( $^{17}$ )، والبغوي في ( $^{17}$ )، وفي ( $^{17}$ )، وفي ( $^{17}$ )، والبيهقي في ( $^{17}$ )، والنسور» ( $^{17}$ ).

### ٢ ـ زيد بن وهب عنه بلفظ:

«كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في حرَّة المَدِينَة عشاءً استقَبَلَنا أُحُدٌ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أَحُداً ذَهَباً تَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَو ثَلاَث عِنْدِي فيه دِينار إِلاَّ أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ مِا أُحِبُّ أَنْ أُقُولَ بِه في عبادِ اللَّهِ لهمَذا ولهمَذا ولهمَذا و وأرنا بيده - ثم قال: يا أَبا ذَرِّ، قُلْتُ: لَبَيْكَ وسَعْدَيكَ يا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الأكثرون هُمُ الأَقَلُونَ، إِلاَّ مَنْ قَالَ لَمْ عَلَيْكَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَعْدَيكَ يا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الأكثرون هُمُ الأَقَلُونَ، إِلاَّ مَنْ قَالَ لَي: فَانْطَلَقَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ لا تَبْرَحْ يا أَبا ذَرِّ حَتَّى أَرْجِعُ. فَانْطَلَقَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلْمُونَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

تحتى غاب عنى فسمعتُ صَوْتاً، فَخَشِيتُ أَن يكونَ عُرِضَ لرسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قولَ رسول الله ﷺ: لاَ تَجْرَحُ، فمكثتُ، يا رسول اللهِ سَمِعْتُ صوتاً خَشِيتُ أَن يكونَ عُرضَ لك، ثُمّ ذكرتُ قولك فقمتُ. فقال النبيُ ﷺ: ذاكَ جبريلُ أتاني فأخبرني أنَّه مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشركُ باللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الجنَّة، قُلْتُ: يا رسول الله، وإنْ زَنَى وإنْ سَرَقَ، قَالَ: وإنْ زَنَى وإنْ سَرَقَ،

أخرجه أحمد (/١٦٦)، والبخاري رقم (/٢٥٨ و ٢٢٢٨ و ٢٢٦٨ و ٢٤٤٣ و ١٠٤٥٦) والسياق له في رواية، ومسلم (// ٧٥ - نووي)، والترمذي رقم (/٢٦٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» رقم (/١٠٩٥ و ١٠٩٥٨ و ١٠٩٥٩) و ١٠٩٦٠)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (// 1.43)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (// 1.43)، وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (// 1.43)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (// 1.43)، وابن منده في «الإيمان» (/// 1.43)، وابن بشران في «الأمالي» (/// 1.43)، وابن بشران في «الأمالي» (/// 1.43)، وفي «الحلية» (/// 1.43)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (/// 1.43)، ولمن والبيعقي في «شعب الإيمان» (/// 1.43)، ولمن والبيعقي في «شرح السنة» (/// 1.43)، والبغوي في «شرح السنة» (/// 1.43).

قلت: رواية أحمد والدّولابي وأبو نعيم باختصار.

٣ ـ عن سُويد بن غَفْلة عنه بلفظ:

«مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا، دَخَلَ الجَنَّة»، قُلْتُ: يا رسول الله، وإنْ زَنَىٰ وإنْ سَرَق؟ قَالَ: «وإنْ زَنِي وإنْ سَرَق» ثلاث مرات.

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ( $^{(n)}$ )، وكذا الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ( $^{(n)}$   $^{(n)}$ )، وقال:

«حديث صحيح عالي».

وللحديث شواهد من حديث سلمة بن نعيم الأشجعي وأبي الدرداء.

أما حديث سلمة بن نعيم فأخرجه أحمد (٥/ ٢٨٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٧١)، وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (٣٨٩)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (١/ ٣٣٤)، وكذا ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/٣١)، والطبراني في «الأوسط» (ج٣/ رقم ٢١٤٥)، جميعاً من طريق هاشم بن القاسم بن مسلم، ثنا شيبان بن عبد الرحمٰن، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد عنه مرفوعاً بلفظ:

«من لقي الله تعالىٰ لا يُشرك به شيئاً دخل الجنّة»، قُلتُ: يا رسول الله، وإن زنى وإن سَرَق».

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سلمة بن نعيم الأشجعي، وهو صحابي جليل.

قُلْتُ: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٩٧١) من هذا الطريق إلاّ أنه جعل بين منصور وسالم هلال بن يساف، وقال الإمام الكبير أبو عبد الرحمٰن الألباني: «إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم».

وتابع هاشم بن القاسم: حجاج بن محمد المِصِّيصي الأعور عن شيبان بن عبد الرحمٰن به.

أخرجه أحمد (٢٤٠/٤)، وعنه ابن الأثير في «أُسُد الغابة» (٢٨٢/٢).

● وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج٧/ رقم ٦٣٤٨)، وكذا أبو نعيم في «الحلية»
 (٥/٤٦) من طريق موسى بن مسعود، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن سلمة بن نعيم الأشجعي مرفوعاً بلفظ:

«من قال لا إله إلاّ الله دخل الجنّة».

وهذا إسناد رجاله ثقات غير موسئ بن مسعود النَّهْدي وهو مع كون البخاري احتج به ففيه ضعف. قال الحافظ:

«صدوق سيّء الحفظ، وكان يصحّف».

قُلْتُ: وتابعه كِنانة بن جَبَلة عن إبراهيم بن طهمان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سلمة بن نعيم الأشجعي مرفوعاً بلفظ:

«من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج٧/ رقم ٦٣٤٧).

قُلْتُ: كِنانة بن جَبَلة هذا ممن لا يُفرح بمتابعته، لشدّة ضعفه وقد اتّهم. قال يحيى بن معين:

«كذاب خبيث»، وقال عثمان الدارمي:

«وهو قريب مما قال يحيى، خبيث الحديث»، وقال الجوزجاني:

«ضعيف الأمر جداً». وقال ابن حبان:

«كان مُرْجئاً يقلب الأخبار وينفرد عن الثقات بالأشياء المعضلات».

● وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٤/ق٤٥/ب) وكذا أبو بكر الشافعي \_

= في «الغيلانيات» رقم (٣٤٩) من طريق محمد بن غالب نا عبد الصمد بن النعمان، نا ورقاء، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن سلمة بن نعيم عن النبي على قال:

«من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة»، قُلْتُ: وإنْ سَرق وإنْ زنيٰ؟ قال: «نعم»، هذا لفظ ابن قانع.

وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات غير عبد الصمد بن النعمان، أبو محمد البزار النّسائي فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن. قال الذهبي في «المغني» (١/ ٥٦٠ رقم ٣٧١٧):

«صدوق مشهور».

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٩٧٠) من طريق: أبو بكر، ثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن نعيم الأشجعي ـ وكا من أصحاب النبي ﷺ ـ قال: قال رسول الله ﷺ:

«إنما هي أربع: لا تشركوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا». قال العلامة الألباني:

«إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم الحنفي الكوفي الحافظ».

أما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (ج٦/رقم ١٠٩٦٣)، والبزار في «مسنده» (ج١/رقم ٥ - كشف الأستار)، وتمام في «فوائده» رقم (٤٥٩)، وكذا البيهقي في «البعث والنشور» رقم (٤٥٩) كلهم من طرق عن عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله، عن زيد بن وهب، عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ:

«مَنْ ماتَ لا يشركُ بالله شيئاً دخل الجنّه»، قُلُتُ: يا رسول الله! وإن سرق؟ وإنْ زنى؟! قال: «وإنْ زنى؟! قال: «وإنْ سرق وإنْ زنى»، أعادها مرتين أو ثلاثاً، قال: «وإنْ سرق وإنْ زنى، وإنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدرداء».

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (ج٦/رقم ١٠٩٦٥)، من طريق أبي معاوية
 عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ:

«يا أبا الدرداء إذهب فناد من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فقد وجبت له الحبّة». قُلُتُ: يا رسول الله! وإن زنا وإن سرق؟ قال: «وإنْ زنا \_

وإن سرق»، فأعدت عليه ثلاث مرات، فقال: «وإنْ زنا وإنْ سرق وإن رغم
 أنف أبى الدرداء».

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وقد تابع أبو معاوية: ابن نمير.

أخرجه أحمد (٦/٤٤٧).

وتابعه أيضاً حفص ين غياث، عن الأعمش به.

أخرجه ابن بشران في «الأمالي» (ق118/ب).

● وأخرجه النسائي في "الكبرى" (ج٦/رقم ١٠٩٦٤) من طريق عمرو بن هشام قال: حدثني محمد \_ وهو ابن سلمة \_ عن ابن إسحاق، عن عيسى بن عبد الله بن مالك، عن زيد بن وهب الجهني، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ:

"من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله مخلصاً دخل الجنّة». قُلْتُ: وإنْ زنا وإن سرق»، قُلْتُ: وإنْ زنا وإنْ سرق»، قُلْتُ: وإنْ زنا وإنْ سرق، وإنْ رخم أنف أبي زنا وإنْ سرق، وإن رخم أنف أبي الدرداء».

وهذا إسناد ضعيف وفيه علتان:

الأولى: عنعنة ابن إسحاق، فقد كان يدلس.

والأخرى: عيسى بن عبد الله بن مالك مجهول، كما قال ابن المديني.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج٣/رقم ٢٩٥٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» (رقم ٣٣٥) من طريق محمد بن الزبير الحَنْظَلِيُّ عن رجاء بن حَيْوَة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ قالَ لا إله إلا الله، دَخَلَ الجنّه»، فقال أبو الدرداء: «وإن زنا، وإنْ سَرَقَ؟! فقال رسول الله ﷺ: «وإنْ زنا وإنْ سَرَقَ، على رَغْمِ أَنْفِ أبي الدرداء».

وهذا سند ضعيف، محمد بن الزبير وهو الحَنْظَلِيُّ متروك.

وأخرجه أحمد (٦/ ٤٤٢) من طريق حسن \_ وهو ابن موسى الأشيب \_ قال:
 ثنا ابن لهيعة، عن واهب بن عبد الله أن أبا الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ:
 «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنّة»، قال: قُلْتُ: وإنْ زنَىٰ
 وإنْ سَرَق؟ قال: «وإنْ زنىٰ وإنْ سرقَ». قُلْتُ: وإنْ زنىٰ وإنْ سَرَقَ؟ قال: \_

" حدثنا أبو نصر إبراهيم بن محمد بن علي الكسائي، وأبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي، وأبو القاسم إبراهيم بن منصور الكراني، قالوا: ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرىء، ثنا أبو عَوَانة علي بن المثنى الهلالي، ثنا محمد بن عُبيد بن حِسَاب، ثنا أبو عَوَانة عن أبي حُصَين عن أبي هُرَيْرة، قال: قال رسول الله عَيَّة:

«مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّداً فليتبوَّأ مَقْعدَهُ من النَّار».

«يا أبا الدرداء، من شهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله مخلصاً وجبت له الجنّه»، قال: فَقُلْتُ له: وإنْ زنى وإن سَرَق؟ فسار ساعة ثم عاد لكلامه، قال: فَقُلْتُ: وإنْ زنى وإنْ سَرَق؛ فسار ساعة ثم عاد لكلامه، فقُلْتُ: وإنْ زنى وإن سَرَقَ؟! فقال: «وإنْ زنى وإن سَرَقَ وإنْ رغم أنف أبي الدرداء»، فكان أبو الدرداء يحدّث بهذا الحديث عند كل جمعة عند منبر رسول الله على أنفه ويقول: وإن زنى وإنْ سَرَقَ وإن رغم أنف أبي الدرداء.

وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي حنيفة فإنه: إمامٌ فقيةٌ كبير القدر، ضعّفه ـ من جهة حفظه ـ جمهورُ المحدِّثين.

### ٣ ـ أ ـ رجاله:

١ ـ أبو نصر، إبراهيم بن محمد بن علي الكسائي، لم أجد فيه جَرْحاً ولا \_

<sup>= «</sup>وإنْ زنَى وإنْ سَرَقَ». قُلْتُ: وإنْ زنى وإنْ سَرَقَ؟! قال: «وإنْ زنى وإنْ سَرَقَ
عَلَى رغم أنف أبي الدرداء». قال: فخرجت لأنادي بها في الناس، قال: فلقيني عمر فقال: ارجع فإن الناس إن علموا بهذه اتكلوا عليها، فرجعت فأخبرته على فقال عليها عمر».

قاخبرته على فقال على المحدة عمر».

\*\*Continuous of the first state of the first st

وهذا سند ضعيف، وعلَّته ابن لهيعة، اختلط فساء حفظه، أضف إلى ذلك كونه مدلس وقد عنعن.

<sup>●</sup> وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٩٨/١٠) من طريق الهيثم بن حكيم عن أبي الدرداء ـ دون جملة «وإنْ زنيْ وإن سَرَق...»، مقتصراً على الجملة الأولى من الحديث، والهيثم لم أهتد إلى ترجمته.

وأخرجه أبو يوسف في «الآثار» رقم (٨٩١)، وكذا ابن منده في «معرفة أسامي أرداف النبي ﷺ (ص ٧٩) من طريق أبي حنيفة، عن عبد الله بن أبي حبيبة قال: سمعتُ أبا الدرداء رضى الله عنه يقول: كنت رديف رسول الله ﷺ فقال:

= تعديلاً في كتب التراجم التي عندي.

٢ ـ الثقفي، أحمد بنُ محمود بن أحمد بن محمود، أبو طاهر الأصبهاني، المؤدّب الشيخ العالِمُ الثقة، المحدثُ، مسند أَصْبَهان. تُوفِقي 500هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ١٢٣/١٨، «شذرات الذهب» ٣/ ٢٩٦).

٣ ـ أبو القاسم الكراني سبق الترجمة له.

ځو بكر بن المقرىء، مرت ترجمته.

أحمد الهلالي وهو أبو يعلى الموصلي، وقد تقدم.

٦ ـ محمد بن عُبيد بن حِسَاب، البصري، ثقة، تُوفِّي ٢٣٨هـ.

(«تهذیب الکمال» ۱۲۳۸، «تهذیب التهذیب» ۹/۳۲۹، «تقریب التهذیب» ۲/ ۱۸۸۸).

٧ ـ وضًاح: بتشديد المعجمة ثم مهملة، ابن عبد الله اليَشْكري، بالمعجمة، الواسطي، البزار، أبو عَوانة، مشهور بكنيته، ثقة، ثبت، تُوفِّقي ١٧٦هـ وقيل ١٧٥هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ١١٨/٨١، «تهذيب التهذيب» ١١٨/١١، «تقريب التهذيب» ٢/٣٣١).

٨ ـ أبو حصين، عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، ثقة ثبت، تُونِّني
 ١٢٧هـ، ويقال بعدها.

(«سير أعلام النبلاء» ٥/٤١٢، «تهذيب النهذيب» ٧/١٢٦، «تقريب التهذيب» ٢/١٧٠).

٩ ـ ذكوان، أبو صالح، السمان الزيات، المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، تُوفِّى ١٠١هـ.

(«تهذیب الکمال» ۱۳۱۸»، «سیر أعلام النبلاء» ۳۲/۰، «تهذیب التهذیب» ۳/ ۱۲۱۹، «تقریب التهذیب» ۲/ ۲۳۸).

١٠ ـ أبو هريرة الصحابي الجليل حافظ الصحابة، وقد مرّت ترجمته.

ب ـ تخريجه:

أخرجه البخاري (١١٠ و٢١٩٧)، ومسلم (٣) في المقدمة، وأبو يعلى في «المعجم» (رقم ٤)، والطبراني في جزئه (رقم ٤٤)، والطبراني في جزئه (رقم ٤٤)، وكذا الحاكم في «المدخل» (ص ٩١)، والقضاعي في «مسند

الشهاب» (رقم ٥٥٠)، وابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (٢٤/١)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١١٦/١٤)، وفي «تذكرة الحفاظ» (٢٩ / ٢٩٢) كلهم من طرق عن أبي عَوانة به، وعند البخاري والقضاعي زيادة في أوله بلفظ:

"سمّوا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي،...» فذكره.

وقد تابعه شعبة: عن أبي حُصين، قال: سمعتُ ذكوان أبا صالح يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«من رآني في المنام فقد رآني إن الشيطان لا يتصوّر بي ـ قال شعبة أو قال: لا يتشبه بي ـ ومن كذّب على متعمداً فليتبوّأ مقعده في النار».

أخرجه أحمد (رقم 9700) ومن طريقه ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» (1/1)» والطبراني في جزئه (رقم 70)، وأبو بكر القطيعي في «الألف دينار» (ق77/1).

• وأخرجه أحمد (رقم ٩٣٣٩)، وكذا إسحاق بن راهويه في "مسند أبو هريرة" (رقم ٢٦٤)، والسياق له من طريق عبد الواحد، نا عاصم بن كليب، حدثني أبي قال: سمعت أبا هريرة يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول الله ﷺ: فذكره، وهذا سند صحيح.

وقد تابع عبد الواحد: صالح بن عُمر الواسطي وهو ثقة كما في «التقريب»، أخرجه الدارمي (١٤٦/١).

• وأخرجه الشافعي في «مسنده» رقم (١٧ ، ٢٠ ـ ترتيب)، وفي «الرسالة» (ص ٢٩)، وأحمد رقم (٣٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (ج١٠/رقم ٢١٢٣)، والطبراني في جزئه رقم (٧١، ٧٢)، وابن الأعرابي في «محجمه» (٨/ق ٢٠٩)، وابن حبان في «صحيحه» (ج١/رقم ٢٨ ـ الإحسان)، وتمام في «فوائده» رقم (٣٠٨)، وكذا الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص ١٥)، وابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (١٤/١) جميعاً من طريق محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عنه به مع اختلاف يسير، وعند الشافعي والخطيب زيادة في أوّله بلفظ:

«حَدُّثُوا عن بني إسْرَائِيل ولا حَرَجَ. . . » فذكره .

وهذا سند حَسن، لأن محمد بن عمرو بن علقمة فيه كلام يسير من قبل حفظه، قال الذهبي في «المغني» (٢/ ٢٤٩ رقم ٥٨٧٦)

«مشهور، حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسلم متابعة».

■ وأخرجه أحمد رقم (٨٧٦١)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/٠١١)، وكذا الطبراني في جزئه رقم (٨١)، والجرجاني في "الأمالي" (ق١١/أ) من طريق أبي بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نُعَيْمة المَعَافِريُّ أن أبا عثمان الطُّنُبُذيُّ حدَّثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ قَالَ عليَّ ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من جهنم»، وفي آخره زيادة عند أحمد بلفظ: «ومن أفتاه ومن استشار أخاه فأشار عليه بأمر وهو يرئ الرشد غير ذلك فقد خانه».

وهذا إسناد ضعيف، وهاك البيان:

أولها: بكر بن عمرو المَعَافِريُّ فيه كلام ولخص الحافظ حاله فقال: "صدوق عابد". ثانيها: عمرو بن أبي نُعَيمة المَعَافِريُّ روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان لكن قال عنه الدارقطني:

«مجهول يُترك». وقال ابن القطان:

«مجهول الحال». وقال الحافظ:

«مقبول»، أي حيث يتابع وإلاّ فلين.

ثالثها: مسلم بن يسار المصري، أبو عثمان الطُّنْبُذِيّ، روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في «الثقات»، فمثله حسن الحديث.

• وأخرجه ابن أبي شيبة (ج٥/رقم ٢٦٢٤٩)، وأحمد (٣/١٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٧١/١)، والطبراني في جزئه (رقم ٨٧)، وكذا ابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (١/٤٤)، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (٢/ ٢١٥) من طريق سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني بكر بن عَمرو عن أبي عثمان مُسْلِم بن يَسَار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ قالَ عَلَيَّ ما لم أقُلُ فليتبوَّأ مقعدَهُ من النَّار، ومنْ اسْتَشَارَه أَخُوهُ المسلمُ فأشار عليه بغير رُشْدِهِ فقد خانه، ومن أُفْتِيَ بفُتيا غَيْرِ نَبْت فإنَّما إثمهُ على من أَفْتِيَ بفُتيا غَيْرِ نَبْت فإنَّما إثمهُ على من أَفْتاه»، هذا هو لفظ أحمد والطحاوي والطبراني.

وسنده حسن إن شاء الله، سعيد بن أبي أبوب وهو أبو يحيى الخزاعي مولاهم، ثقة ثبت، أما بكر وأبو عثمان فهما صدوقان.

• وأخرجه أبو داود (٣٦٥٧) ـ دونَ جملة «من قال عليً...»، مقتصراً على
 الجملتين الأخريتين

وهناك طرق أخرىٰ لا ضرورة بنا إلى ذكرها، وهي عند أحمد (٣/١١٢)،

والحميدي في "مسنده" (رقم ١١٦٦)، والبزار في "مسنده" (١١٦/١ ـ كشف الأستار)، والطبراني في "مسند الشاميين" (رقم ١١٢٧)، وفي جزئه (٧٥ و٧٧ و ٧٧ و ٧٩ و ٧٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٠٠)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (٢٠٤/٢)، وكذا ابن عدي في "الكامل" (٣٠/١)، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (ص٩٢)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢٠٦/١)، وأبو شعيب الحراني في "فوائده" (ق٨/١)، وابن الجوزي في تقدمة "الموضوعات" (١/٥٧)، والطبراني في «الأوسط» رقم (٣٥٥٥ و٧٧٧٧).

وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم:

أولاً: عثمان بن عقان رضي الله عنه.

أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص ١٤)، وأحمد (١/ ٦٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (ج١/رقم ٢٠٠ - كشف «مسنده» (ج١/رقم ٢٠٠ - كشف الأستار)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦٦/١)، والطبراني في جزئه (رقم ٢)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٠)، والفلاكي في «فوائده» (ق٢٩/ب)، وكذا الحاكم في «المدخل» (ص ٢٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ٢٠٥)، وأبن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» (١/ ٥٩)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٣٥١ و٣٥٣) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعتُ عثمان يقول: والله ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله هي أن أكونَ مِن أوعى صحابته ولكن أشهدُ لسمعتُ رسولَ الله هي يقول:

«مَنْ قالَ على ما لَمْ أقُلْ فليتبوَّأ مقعدَهُ من النَّار».

وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم، وفي عبد الرحمٰن بن أبي الزناد كلام ولخص حاله الحافظ في «الفتح» (١٩٩/١٣)، فقال:

«غاية أمره أنه مختلف فيه فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد، بل غايته أن يكون حسناً».

• وأخرجه أحمد (٧٠/١)، وأبو يعلى (رقم ٧٠ - زوائده)، والبزار في «مسنده» (ج١/رقم ٢٠٦ - كشف الأستار)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ق ١٦٥)، والطبراني في جزئه (رقم ٧)، وابن الأعرابي في «معجمه» (١١/ق ٤٢٦)، والخطيب في «تاريخه» (٢١/٢١)، وابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» (١٩/٥)، وضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٣٨٣ و ٣٨٠) من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لَبِيد عن عثمان قال: سمعت النبيّ ﷺ:

«مَنْ كذب عليَّ متعمّداً فليتبوَّأ مَقْعَدهُ مِن النَّار».

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وفي عبد الحميد بن جعفر وهو الأنصاري الأوسي ـ كلام لا يضر إن شاء الله تعالىٰ.

ثانياً: علي رضى الله عنه:

أخرجه الطيالسي (ص ١٧)، وابن أبي شيبة (ج٥/رقم ٢٦٢٤٦)، وأحمد (٦٢٩ و ٢٣٠٠ و ١٠٠١ و ١٢٩١ ـ شاكر)، والبخاري (رقم ٢٠١)، ومسلم (١) في المقدمة، والطبراني في جزئه (رقم ٩)، والمُخلُص في «الفوائد المنتقاة» (٩/ق ٢٢٠/ب)، وأبو بكر القطيعي في «الألف دينار» (ق٣٩/أ)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج٤/ق ٢٢٨٤)، وكذا البغوي في «شرح السنة» (ج١/رقم ١١٤)»، والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (رقم ٢)، وابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (١/ ٢٠)، وابن المُستوفى في «تاريخ إربل» (١/٨٤)، والذهبي في «التذكرة» (٢٣/٢) كلهم من طريق شُعبة عن منصور عن ربعيّ بن حِراش أنه سمع عليّاً يقولُ: قال رسول الله ﷺ:

«لا تكذبوا عليّ فإنَّه من كذب عليّ يلج النار».

وهناك طرق أخرى لكن فيها مقال وهي عند ابن أبي شيبة (-6) رقم (-777)، وأحمد (380 و (-700) و (-700) وأبو يعلى في "مسنده" (-7) وأحمد (180)، والترمذي (رقم (-777))، وابن ماجه (-700) والطبراني في "الصغير" (-700) وفي جزئه (-700) وابن عدى والمحمل (-700) والبزار في (-700) وابن الأعرابي في (-700) والبزار في (-700) وابن الأعرابي في (-700) والبزار في (-700) وابن الأعرابي في (-700) وابن (-700) وابن الأعرابي في (-700) وابن المدخل الى الصحيح (-700) وابن الجوزي في (-700) والمصوعات (-700) وابن العديم في (-700)

ثَالثاً: الزُّبير بن العَوَّام رضي الله عنه:

أخرجه ابن أبي شيبة (ج٥/رقم ٢٦٢٤٢)، وأحمد (١٤١٣ و١٤٢٨ ـ شاكر)، والبخاري (١٠٧)، وابن ماجه (٣٦)، وأبو يعلى (ج٢/رقم ٦٦٧)، والبزار في \_ "مسنده" (ج٣/رقم ٩٧٠)، وابن سعد في "الطبقات" (١٠٧/٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠٢/١)، والطبراني في جزئه (رقم ٢٦)، والشاشي في «معرفة «مسنده" (ج١/رقم ٣٤ و٣٦ و٣٧ و٣٩ و٤٠ و٢٤)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة» (ج١/رقم ٤٣٤)، والخطيب في "الكفاية» (ص١٧١)، وابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات» (١٣٦)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء» (١/٢٤ ـ في مقدمة «الموضوعات» (١٣٣)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء» (١/٢٤ ـ عن عامر بن عبد الله بن الزُبير عن أبيه قال: قُلتُ للزُبير: ما لي لا أسمعك تحدّث عن رسول الله على عن أسمع ابن مسعود وفلاناً وفلاناً؟ قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمتُ، ولكني سمعتُ منه كلمةً:

«مَنْ كذَّبَ عليَّ مُتعمِّداً فلْيَتبوَّأ مقعدَهُ في النَّار».

قُلْتُ: لفظة «متعمداً» ليست عند البخاري وأبي يعلى.

• وأخرجه أبو داود (٣٦٥١)، والبزار في "مسنده" (ج٣/رقم ٩٧١ ـ كشف الأستار)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (ج١/رقم ٢٠٣)، والطبراني في جزئه (رقم ٢٧)، والشاشي في "مسنده" (ج١/رقم ٣٨)، وكذا أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (ج١/رقم ٤٣٩)، وابن الجوزي في تقدمة "الموضوعات" (١/٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦/ق ١٧٣) من طريق خالد بن عبد الله عن بيان عن وَبْرَة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قُلْتُ للزبير: ما يمنعُكُ أن تُحَدِّث عن رسول الله على منع عن أصحابُه؟ قال: لقد كان لي منه وَجُهٌ ومنزلةٌ، ولكتي أشهد لسَمِعْتُه يقول: فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، خالد بن عبد الله وهو الواسطي المزني مولاهم، وبيان وهو ابن بشر الأحمسي الكوفي، وبره وهو ابن عبد الرحمٰن المُسلمي.

للمعرفة انظر بعض طرق هذا الحديث عند الدارمي (٧٦/١)، والطبراني في جزئه (٧٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٢١)، وابن حبان (رقم ٢٢١٤ ـ موارد الظمآن)، والشاشي في «مسنده» (ج١/رقم ٣٣ و ٣٥ و ٤١)، والحاكم (٣/ ٣٦١ ـ ٣٦٢)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج١/رقم ٤٤٠ و ٤٤١)، والخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» (١/ ٤٥٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٣٦)، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (٤/ ١٢٤)، والطبراني في «الأوسط» (٩/ ٢٢٠)، رقم (٨٧٧٨).

رابعاً: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

= أخرجه أحمد (٣٨٤٧ ـ شاكر)، والطيالسي في "مسنده" (ص٤٨)، وأبو يعلى في "مسنده" (ج٩/رقم ٢٥١٥) وكذا الهيشم بن كليب في "مسنده" رقم (٤٤ و ٦٤٠ و ٦٤٦) والبزار في "مسنده" (ج٥/رقم ٥٨٥ ـ البحر الزخار) وأبو بكر القطيعي في "الألف دينار" (ق٠٤/أ)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/٦٧)، والطبراني في جزئه (رقم ٣٥)، وابن الجوزي في تقدمة "الموضوعات" (١/٦٠) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زِرِّ، عن عبدالله قال: قال رسول الله عليًّ متعمِّداً فليتبوَّأ مقعدُه من النّار».

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، «على خلاف في عاصم ـ وهو ابن أبي النجود ـ بسبب حفظه، والذي استقرَّ عليه رأي المحققين فيه أنه وسط حسن الحديث، حجّة ما لم يخالف»(١).

وقد تابع حماد بن سلمة كلُّ من:

١ ـ أبو معاوية ـ وهو شيبان بن عبد الرحمن ـ عن عاصم به.

أخرجه أحمد (٣٨٤٧ ـ شاكر)، والطبراني في جزئه (رقم ٣٦).

وأبو يعلى في «مسنده» (ج٩/ رقم ٥٣٠٧) وكذا الهيثم بن كليب في «مسنده» رقم (٦٤٢) ٢ ـ أبو بكر بن عياش عن عاصم به.

أخرجه الترمذي (٢٦٥٩)، والطبراني في جزئه (رقم ٣٧)، وأبو على الصفار في «الفوائد المنتقاة» (ق٦٢٣/ب)، والخطيب في «تاريخه» (٢٦٣/٤)، والهيثم بن كليب في «مسنده» رقم (٦٤٣) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٤٥). وابن الأعرابي في «معجمه» رقم (٨٤٤).

٣ ـ أبو عَوَانَةً ـ وهو وضاح اليشكري الواسطي البزار ـ عن عاصم به.

أخرجه أحمّد (٣٨٨ ـ شاكر)، والطبراني في جزّته (رقم ٣٨)، وكذا أبو بكر القطيعي في «الألف دينار» (ق٤٠١). والبزار في «مسنده» (ج٥/رقم ١٨١٤ ـ البحر الزخار) والهيثم بن كليب في «مسنده» رقم (٦٤٣ و٦٤٧).

٤ - جرير بن حازم عن عاصم به.

أخرجه أبو بكر الفطيعي في «الألف دينار» (ق٢٩/أ)، وكذا ابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (١/ ٦٥). وأحمد (٣٨١٤ ـ شاكر).

عمرو بن أبى قيس، عن عاصم به.

أخرجه الطبراني في جزئه (رقم ٣٩)، وابن بشران في «الأمالي» (ق١/٥٨). قُلْتُ: عمرو بن أبي قيس وهو الرازي الأزرقي صدوق له أوهام كما قالها

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة «الذهبية» (٥/ ١٨٤ \_ ١٨٥)».

الذهبي وابن حجر رحمهما الله تعالىٰ.

۳ ـ زهير بن حرب عن عاصم به ـ

أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» رقم (١١٥٥)

قُلْتُ: في السند إليه عيسى بن عبد الرحمن لم أقف على ترجمته.

٧ ـ سفيان، عن عاصم.

أخرجه الدارقطني في «العلل» (٥/ ٦٢) فقال: حدثنا محمد بن جعفر بن رميس ثنا محمد بن شداد ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عاصم به.

وهذا سند ضعيف، وعلَّته محمد بن شداد بن عيسى، أبو يعلى المسمعي يعرف بزرقان.

قال الدارقطني: لا يكتب حديثه، وقال البرقاني: ضعيف جداً. انظر اللسان (٥/ ١٩٩).

وتابع زِرٍّ: أبو واثل وهو شقيق بن سلمة الأسدي به.

أخرجه القطيعي في «الألف دينار» (ق٠٤/أ)، والهيثم بن كليب في «مسنده» رقم (٩٨٥) وكذا الخطيب في «تاريخه» (٣٠٧/١٤) من طريق أبان بن يزيد العطار عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي على قال: فذكره.

وهذا إسناد حسن للخلاف المعروف في عاصم ـ وهو ابن بهدلة ـ.

وقد تابع أبان بن يزيد كلُّ من:

١ ـ الوليد بن أبي ثور عن عاصم به.

أخرجه الطبراني في جزئه (رقم 13). والبزار في «مسنده» (ج٥/ رقم ١٧٢١ ـ البجر الزخار) والوليد هذا ضعيف كما في «التقريب».

٢ ـ عمرو بن أبي قيس عن عاصم به.

أخرجه الطبراني في جزئه (رقم ٣٩).

٣ ـ الهيثم بن الجَهْم عن عاصم به.

أخرجه الطبراني في جزئه (رقم ٤٠)، وكذا الشاموخي في جزئه عن شيوخه (ق1/أ). وابن الغطريف في جزئه رقم (٤٦).

\$ \_ عثمان بن الهيثم بن الجَهم عن عاصم به.

أخرجه أبو نُعَيْم في «ذكر أخبار أصبهان» (٢٧٢/١).

قال أبو نُعَيْم عَقِبَه : كذا حُدِّثنا، وإنما هو عثمان عن أبيه.

قُلْتُ: وعثمان هذا ثقة، لكنه تغيّر فصار يتلقّن.

وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص/٤٥)، والترمذي (٢٢٥٧)، وابن الجعد في «مسنده» رقم (٥٧٨)، وابل الجعد في «مسنده» (ق.٣٢)، والطبراني في جزئه (رقم ٤٤)، وأبو بكر القطيعي في «الألف دينار» (ق.٣١)، وكذا القضاعي في «مسند الشهاب» (٥٦١)، وابل الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (٦٦/١) والهيثم بن كليب في «مسنده» رقم =

(۲۸۲) كلّهم من طريق شعبة عن سِمَاك بن حرب عن عبد الرحمٰن بن عبد الله عن أبيه عن النبيّ على قال: فذكره. وعند الترمذي والقضاعي زيادة في أوله بلفظ: "إنَّكُمْ منْصُورُونَ ومُصِيبُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ فَمَنْ أَدْرَكَ ذلك مِنْكُمْ فَلْيَتَّق اللَّهَ ولْتَأْمُرُ بالمَعْرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ...».

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وفي سِمَاك بن حرب كلام، لكن هذا مقيد بروايته عن عكرمة خاصة.

وقد تابع شعبة كلُّ من:

١ ـ سفيان الثوري عن سِمَاك به.

أخرجه أبو بكر القطيعي في «الألف دينار» (ق٠٤/أ)، وكذا أحمد (رقم ٣٨٠١ - شاكر). وأبو يعلى في «مسنده» (ج٩/ رقم ٥٣٠٤).

٢ ـ شريك عن سِمَاك به.

أخرجه ابن أبي شيبة (ج٥/رقم ٢٦٢٣٨)، وابن ماجه رقم (٣٠)، والهيثم بن كليب في «ما نده» رقم (٢٨٩ و ٢٨٩) والخطيب في «تاريخه» (٣/ ٥٠)، وشريك هو ابن عبد الله القاضى سيّء الحفظ.

٣ - علي بن صالح الهَمْدانيُّ عن سماك به.

أخرجه الطبراني في جزئه رقم (٤٦).

٤ ـ المَسْعودي عن سِمَاك به.

أخرجه أحمد رقم (٣٦٩٤ و٣١٥٤)، وعنه ابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (٢٥/١)، والطبراني في جزئه (رقم ٤٣)، والهيثم بن كليب في «مسنده» رقم (٢٨٤و ٢٨٥) وكذا المقدسي في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم (٧)، والمَسْعودي اسمه عبد الرحمٰن بن عبد الله الكوفي صدوق كان اختلط.

• - عمار بن زريق عن سِمَاك به، وفيه الزيادة التي عند الترمذي والقضاعي.

أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ج١/رقم ٢٨٧).

وأخرجه أبو شعيب الحرّاني في «فوائده» (ق٢٨/ب) من طريق الوليد بن أبي ثور عن سِمَاك بن حرب عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال:
 قال رسول الله ﷺ: فذكره.

وقال الحرّاني عقبه:

«هكذا قال لنا الحسين عن سِمَاك عن شقيق والمحفوظ عن سِمَاك عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه».

قُلْتُ: لعل ذكر شقيق غلط من قِبَلِ الوليد وهو غير مستنكر الوقوع منه، لكونه ضعيف.

● وأخرجه الطبراني في جزئه رقَم (٤٧)، وابن عدي في «الكَّامل» (١/ ٢٠)، وأبو \_

نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (١/ ٢٤٥)، وكذا أبو عبد الله الثقفي في الجزء الرابع من "الفوائد المنتقاة" رقم (٣٩)، وابن ثَرْنَال في جزئه (ق٢٢/ب)، والخطيب في "تاريخه" (١/ ٢٦٥)، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (٥٦٠)، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (ص: ٩٨ ـ ٩٩) وأيضاً ابن الجوزي في تقدمة "الموضوعات" (١/ ٣٥) من طريق يُونس بن بُكَيْر عن الأعمش عن طلَحَة بن مُصَرِّف عن أبي مَيْسَرة عمرو بن شُرَحبيل عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، غير يُونس بن بكير \_ وهو الشيباني أبو بكر الجمّال الكوفي \_ وهو صدوق يخطىء كما في «التقريب».

انظر طرقاً أخرى للحديث عند: الطبراني في "جزئه" (٤٢ و٤٨)، والخليلي في «الإرشاد» (٢/ ٧٠٧)، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (١/ ١٩٦)، والطبراني في «الأوسط» (رقم ٣٣٨٨).

خامساً: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:

أخرجه مسلم (١٢٩/١٨ ـ نووي) والسياق له، والطبراني في جزئه (رقم ٨٤) من طريق هُذُبة بنُ خالد الأزْديُّ حَدَّثنا هَمَّامٌ عن زَيْد بنُ أَسْلَمَ عن عَطَاء بن يَسَارِ عن أبي سعيد الخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرِ الْقُرآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ ـ قَالَ هِمَّامٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ ـ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وقد تابع هُدْبة كلُّ من:

١ - عفان بن مسلم الباهلي عن هَمَّام به.

أخرجه ابن أبي شيبة (ج٥/رقم ٢٩٧٤٤)، وكذا أبو بكر القطيعي في «الألف دينار» (ق٤٠/أ).

٢ ـ أبو عبيدة الحداد، وهو عبد الواحد بن واصل البصري عن هَمَّام به.
 أخرجه أحمد (٣/٥٦)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦٩/١)، وابن الجوزى في مقدمة «الموضوعات» (١٠٩١).

٣ ـ عبد الصمد بن عبد الوارث عن هَمَّام به.

أخرجه أحمد (٤٦/٣)، وكذا أبو يعلى في «مسنده» (ج٦/رقم ١٢٠٩).

أبو الوليد الطيالسي عن هَمَّام به.

أخرجه الطبراني في جزئه (رقم ٨٤).

وأخرجه أحمد (٣/٤٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (ج/رقم ١٢٢٩)،
 والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦٩/١)، والطبراني في جزئه (رقم ٨٣)، وأبو =

بكر القطيعي في «الألف دينار» (ق٣٩/أ)، وكذا تمام في «فوائده» (٥٥٩)، وابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (٨١/١) من طرق عن شعبة عن أبي مَسْلَمة عن أبي نضرة عن أبي سَعيد أن رسول الله ﷺ قال:

«مَنْ كَذَبَ علَيَّ متعمِّداً فليتبوَّأ مقعدَهُ في التّار».

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم، وأبو مسلمة هو سعيد بن يزيد بن مسلمة. وهناك طرق أُخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها وهي عند: ابن أبي شيبة (ج٥/ رقم ٢٦٢٤٨)، وابن ماجه (٣٧)، والطبراني في جزئه (٨٥ و٨٦ و٨٨ و٨٨ و٩٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١ ٩٦)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٧/ق٢٠٠. ٨/ق٢١٦، ١٠/ق ٤١٠)، وتمام في «فوائده» (٩٥)، وأبو عبد الله العطار في «مجلس من أماليه» (ق٠٠١/أ)، والخطيب في «تاريخه»(٢/ ١٨٤ و١٩٢، ١١/ ٢٢٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥٦٥)، وابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (٨١/١)، والذُّهبي في «تذكرة الحفاظ» (١/ ٣٩٥).

سادساً: زَيْدَ بِن أَرْقَم الأَنْصاري رضي الله عنه:

أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٦ ـ ٣٦٧) ومن طريقه ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» (٧٦/١)، والطبراني في «الكبير» (ج٥/رقم ٥٠١٨)، وفي جزئه (رقم ١٠٠) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيَّان التَّيْمي قال: حدثني يزيد بن حيَّان التَّيْمي قال: انطلقتُ أنا وخُصَيْن بن سَبْرة وعُمر بن مُسْلِم إلى زيَّد بن أَرْقم فقال: إني سَمِعَتْ أُذْناي ووَعَاهُ قلبي من رسولِ الله ﷺ يقول: «مَنْ كذبَ عليَّ مُتعمِّداً فليتبوَّأ مقعدَهُ من جهنَّم»، هذا لفظ الطبراني مختصراً. قُلْتُ: وفي رواية الطبراني في «الكبير»: «النار» بدل «جهنم».

وهذا إسناد صحيح، وَهُو على شرط مسلم، وإسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن عُلَيّة. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤/١):

«ورجاله رجال الصحيح».

وقد تابع إسماعيل بن إبراهيم كلُّ من:

١ - يحيى بن سعيد القطّان عن أبي حيَّان التَّيْمي به.

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ١٧٠)، والطبراني في «الكبير» (ج٥/ رقم ٥٠١٩)»، وابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (٩/ ٣٩٦٥).

٢ ـ يعلى بن عبيد بن أبي أمية عن أبي حيَّان التَّيْمي به.

أخرجه ابن أبي شيبة (ج٥/رقم ٢٦٢٥٥)، وعنه الطبراني في «الكبير (ج٥/رقم ٠٢٠)"، وفي جزئه (رقم ١٠٢)، وكذا ابن فارس في "عوالي منتقاة من جزء أحمد بن الفرات الرازي» (ق٤٣/أ). ٣ - جرير بن عبد الحميد بن قُرْظ عن أبي حيَّان التَّيْمي به.

أخرجه البزار في «مسنده» (ج١/١١٧ ـ كشف الأستار)، والطبراني في «الكبير» (ج٥/رقم ٥٠٢١).

٤ - جعفر بن عَوْن الكوفي عن أبي حيَّان التَّيْمي به.

أخرجه الحاكم (١/ ٧٧)، والبيهقي في «البعث والنشور» (رقم ١٥٣).

• وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج٥/رقم ٥٠١٧)، وفي جزئه (رقم ٩٩) من طريق عَمْرو بن ثابت عن يزيد بن حيَّان عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره.

وهذا إسناد ضعيف من أجل عمرو بن ثابت، وهو ابن أبي المِقْدام، قال ابن حزم:

«ضعيف». وقال الذهبي:

«متروك». وقال ابن حجر:

«ضعيف، رمي بالرفض».

● وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج٥/رقم ٥٠٥٥)، وكذا ابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (٧٦/١) من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره.

وهذا سنده واو، وعلَّته الحضرمي. قال أبو حاتم:

«متروك». وقال أبو زرعة:

«منكر الحديث». وقال الذهبي:

«غالٍ في التشيّع».

سابعاً: أنس بن مالك رضي الله عنه:

أخرجه البخاري (١٠٨)، والطبراني في جزئه (١١٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥٤٨)، وكذا ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» (٧٩/١) كلهم من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز، قال أنسٌ: إنّهُ لَيَمْنَعني أنْ أَحَدُنْكُمْ حَدِيثاً كثيراً أن النبيّ ﷺ قالَ:

«مَنْ تعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِباً فَلْيَتَبَوَّأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وقد تابع عبد الوارث بن سعيد كلُّ من:

١ ـ إسماعيل بن إبراهيم وهو ابنْ عُلَيَّةَ عن عبد العزيز بن صُهَيْب به.

 أخرجه أحمد (٩٨/٣)، ومسلم (٢) في المقدمة، وكذا الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (رقم ١).

٢ ـ حماد بن زيد عن عَبْدِ العَزيز به.

أخرجه أبو العباس الثقفي في «البيتوتة» (رقم ١٩).

٣ ـ شُعْبَة عن عَبْدِ العزيز به.

أخرجه الدارمي (٧٧/١)، والطبراني في جزئه (رقم ١٠٩)، والرامهرمزي في «المحدِّث الفاصل» (٥٥١)، وكذا القضاعي في «مسند الشهاب» (٥٥١)، والسَّلفي في «المنتخب من حديث أبي محمد السرّاج» (ق١١٢ ـ ١١٣/ب ـ أ).

٤ ـ هُشَيْمٌ عن عَبْدِ العَزيز به.

أخرجه أحمد (٩٨/٣) ومن طريقه ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» (١/ ٧٨)، وأبو عبد الله العطار في «مجلس من أماليه» (ق١٠٠/أ)، والخطيب في «مُوَضّح أَوْهَام الجمع والتفريق» (٢/ ٣٣٣).

وتابع عبد العزيز بن صُهَيْب كلُّ من:

١ \_ سُلَيمان التَّيْمي:

أخرجه ابن أبي شيبة (ج $^{0}$ رقم  $^{0}$ 777)، وأحمد ( $^{0}$ 177، 177، 177)، والطرب ( $^{0}$ 177، 177)، والطابر ( $^{0}$ 27، والدارمي ( $^{0}$ 27، والطحاوي في «مشكل الآثار» ( $^{0}$ 17، والطبراني في جزء والطبراني في جزئه ( $^{0}$ 1، 1، 1، 1، 1، 1، 1، وكذا ابن ماسي في جزء الأنصاري ( $^{0}$ 37,  $^{0}$ 4)، والمخلص في «الفوائد المنتقاة» ( $^{0}$ 37,  $^{0}$ 5)، والعشاري في «معجمه» ( $^{0}$ 37,  $^{0}$ 5)، وأبو شعيب الحرّاني في «فوائده» ( $^{0}$ 37,  $^{0}$ 4)، وأبو شعيب الحرّاني في «فوائده» ( $^{0}$ 37,  $^{0}$ 4)، وأبو نعيم في «فوائده» ( $^{0}$ 4,  $^{0}$ 5)، وأبو نعيم في «المحلية» ( $^{0}$ 4,  $^{0}$ 7)، والموضوعات» ( $^{0}$ 4,  $^{0}$ 7)، والسّلفي في «المنتخب من في تقدمة «الموضوعات» ( $^{0}$ 4,  $^{0}$ 7)، وفي «الطيوريات» ( $^{0}$ 4,  $^{0}$ 7)، وابن تيمية في «الأربعين» ( $^{0}$ 3, ولهان الدين التنوخي الدمشقي في «نُظُم بالمَائة العَوالي» ( $^{0}$ 4,  $^{0}$ 9)، والعراقي في «الأربعين العشاريّة» (رقم 3). اللآليء بالمَائة العَوالي» ( $^{0}$ 9)، والعراقي في «الأربعين العشاريّة» (رقم 3).

قال أبو نُعيم الأصبهاني:

"حديث صحيح رواه عن سليمان من الأئمة والأعلام جماعة، منهم: شعبة وزهير وعَبْثَر والقاسم بن معن ومنصور بن أبي الأسود وعيسى بن يونس وجرير وهُشَيْمٌ ويحيى القطان وابن عُلَيَّة والمُعْتَمِر وأبو خالد الأحمر في آخرين".

## ٢ ـ عتَّاب مولىٰ هُرْمُز:

أخرجه الطيالسي. في «مسنده» (٢٠٨٤)، وأحمد (٣/ ١٧٢ و ٢٠٩٥)، والدارمي (٦/ ٢٠ و٧٧)، والطبراني في جزئه (رقم ١١١١)، وأبو بكر القطيعي في «الألف دينار» (ق٥/ ب)، والحرّاني السمسمار في «عشر مجالس من أماليه» (ق١٠/ ب)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص٢٦)، والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (٥٨١)، والسّلَفي في «المنتخب من حديث أبي محمد السَّرّاج» (ق٢٤/ ب ـ أ).

## ٣ ـ قَتَادة بن دِعَامة السَّدوسي:

أخرجه أحمد ((700)) وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند ((700)) وأبو يعلى ((700)) والطحاوي في «مشكل الآثار» ((700)) والطبراني في «الأوسط» ((700)) وفي جزئه (رقم (700)) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق (700)) وأبو شعيب الحرّاني في «فوائده» (ق(700)) وأبو العباس الثقفي في «البيتوتة» أ)، وأبن شاهين في «الإفراد» ((700))، وأبن العباس الثقفي في تقدمة «الإرشاد» ((700))، وابن العباس في «بغية الطلب في تاريخ حلب» ((700)).

## ٤ - ابن شهاب الزُّهْرِيِّ:

أخرجه أحمد (٣/ ٢٢٣)، والترمذي (٢٦٦١)، وابن ماجه (٣٢)، وكذا الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٩ / ١٦٩)، والطبراني في جزئه (١١٧ و١١٣ و١١٣ و١١٠ وبن ولا و١١٠ و١١٠)، وفي «الأوسط» (١٠٠/ ١٣٠) رقم (٩٢٧٧)، وابن حبان (٣١ ـ الإحسان)، والقدوري في جزئه (رقم ٢)، والخطيب في «تاريخه» (٣/ ٤٥)، والذهبي في «التذكرة» (٣/ ٤٠٥)، والمحاملي في «الأمالي» (٣/ ٤٥).

# • ـ حَمَّاد بن أبي سُليمان:

أخرجه أحمد (٣/ ٢٠٣ و ٢٠٩ و ٢٧٨)، والدارمي (١/ ٧٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ١٧٠)، والطبراني في جزئه (١٠٦)، والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (٥٨١)، وأبو بكر القطيعي في «الألف دينار» (قo/ ب)، وكذا ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» (٧٨/١).

= ۲ ـ عیسی بن طهمان:

أخرجه أحمد (٣/ ٢٨٠)، والطبراني في جزئه (رقم ١١٨)، والدولابي في «الكنى والأسْمَاء» (١٢١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥٦٤)، وابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (١/ ٨٠).

قُلْتُ: عيسى بن طهمان وَهُوَ الجُشَميُّ ثقة، أفرط فيه ابن حبان - الإمام الجليل - رحمه الله تعالى، «والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره»، كما في «التقريب».

## ٧ ـ عَاصِم بن سُلَيمان الأُحُول:

أخرجه أحمد (٣/١١٣)، والطبراني في جزئه (١١٩، ١٢٠)، وفي «الأوسط» (٤/٥٤) رقم (٣٢٥)، والمدارمي (١/٧٧)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٧٦)، وكذا أبو نُعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (٢/٢٦٢)، وابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (١/٧٧).

## ٨ ـ عبد العزيز بن رُفَيع:

أخرجه أحمد (٣/ ٢٠٩)، والطبراني في جزئه (١٢٧)، وأيضاً ابن الأعرابي في «معجمه» (ق٧٩/ ٢٠)، والقطيعي في «الألف دينار» (ق٥/ ب).

قُلْتُ: في رواية أحمد والقطيعي قَرَنَا معه حماداً، وعتاباً مولى هرمز. وقال عبد الله بن أحمد عقبه:

«قال أبى كذا قال لنا أخطأ فيه وإنما هو عبد العزيز بن صهيب».

### ٩ ـ حميد الطويل:

أخرجه أبو علي حامد الهَرَوي في «فوائده» (ق11/ب)، والطبراني في جزئه (رقم 117).

قال أبو عبد الرحمٰن: في السند إلى حميد شريك، وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف لسوء حفظه.

وتابع شريك بن عبد الله: المظفّر بن عاصم العجلي عن حميد به.

أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٢٧/١٣).

قُلْتُ: والمظفّر هذا ممن لا يُفرح بمتابعته فهو كذابٌ معروفٌ، ترجمه الحافظ في «اللسان» (٣/٣٥ ـ ٥٤).

۱۰ ـ محمد بن سيرين:

أخرجه ابن أبي شيبة (ج٥/رقم ٢٦٢٣٩)، والطبراني في جزئه (رقم ١٢١)،
 والخطيب في «مُوَضّح أوْهام الجمع والتفريق» (٣٨٣/١).

١١ ـ كثير بن عبد الله، أبو هشام الأيُّلي الناجي الوشاء:

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٠٨٥/٦)، وأبو نُعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (٢٢٢/١)، وأبو علي الحسن بن مسعود الوزير الدمشقي في «السداسيات والخماسيات» (ق٢٢١/ب)، والخطيب في «تاريخه» (٢٢٢/٥)، وكذا الذهبي في «التذكرة» (٢/ ٢٨٥).

قُلْتُ: وكثير هذا متروك الحديث.

١٢ ـ عائذ بن شريح الحضرمي.

أخرجه البزار في "مسنده" (ج1/رقم ٢١٢)، والطبراني في جزئه (رقم ١٢٥)، وكذا ابن عدي في «ذكر أخبار أصبهان» وكذا ابن عدي في «ذكر أخبار أصبهان» (١/ ٢٩٩ و٣٦)، وأبو نُعبم في «ذكر أخبار أصبهان» مقدمة «الموضوعات» (١/ ٨٠/١).

وعائذ هذا قال فيه أبو حاتم:

«في حديثه ضعف». وقال ابن حبان:

«كان قليل الحديث ممن يخطىء على قِلَّته، حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد...». وقال ابن طاهر:

«لس بشيء في الحديث».

١٣ ـ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة:

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٩١٨) و(٣٠٠٢)، وفي جزئه (رقم ١٢٢)، وابن عدي في «الأمالي» (٣٥٠)، وكذا تمام في «فوائده» (١٧٤٩).

قُلْتُ: وفي الطريق إلى إسحاق موسى بن يعقوب الزَّمعي وهو صدوق، سيّء الحفظ كما في «التقريب».

١٤ ـ إبراهيم بن هُدْبة، أبو هدبة الفارسي.

أخرجه ابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (١٦٣١/٤)، وإبراهيم هذا كذابٌ معروفٌ.

١٥ ـ سَعْد بنُ سِنان ـ ويقال: سِنان بنُ سعد، الكِتْدِيُّ، المِصْرِيُّ.

أخرجه الطبراني في جزئه (رقم ١٣٤).

وسعد هذا صدوق له إفراد، كما في «التقريب».

١٦ ـ مالك بن دينار البصري، الزاهد، أبو يحيى.

أخرجه الطبراني في جزئه (رقم ١٢٦).

قُلْتُ: وإسناده إلى مالك تالف.

١٧ ـ عبد الرحمٰن بن الأصمّ.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢١٧ ـ ٢١٨).

ثامناً: المُغِيرَة بن شُغبة:

أخرجه ابن أبي شَيْبة (ج٥/رقم ٢٩٢٥٤)، وأحمد (٢٤٥/٤)، والبخاري الخرجه ابن أبي شَيْبة (ج٥/رقم ٢٢٥١)، وأطبراني في جزئه (رقم ١٢٩١)، والطبراني في جزئه (رقم ١٢٩١)، والبيهقي في «شُعب الإيمان» (ج/رقم ٤٨٢٧)، وكذا ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» (٧٣/١) من طرق عن سَعِيدُ بن عُبَيد حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ رَبِيعَةَ قَالَ: أَتَيْتُ المَسْجِدَ والمُغِيرَةُ أُميرُ الكُوفَةِ قَالَ: فَقَالَ المُغِيرَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَىٰ أَحَدِ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». وعند أحمد واللفظ له والبيهقي زيادة في أوّله بلفظ:

«مات رجل من الأنصار يفال له قرظة بن كعب فنيح عليه، فخرج المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال النوح في الإسلام أما إني سمعتُ رسول الله عليه يقول...» فذكره، وفي آخره زيادة أيضاً عند أحمد والبخاري ومسلم (٦/ ٢٣٥) والبيهقيّ بلفظ:

"مَنْ نِيحَ عليه يُعَذَّبْ بِمَا نِيحَ عليه".

• وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥٥)، ومسلم في تقدمة "صحيحه" (رقم ٥)، و(٦/ ٢٣٥)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٥)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٥٥)، وابن البعوي في "شرح السنة" (٢/ ٢٥٣) رقم (١١٥)، وابن البعوزي في مقدمة "الموضوعات" (٧٣/١) من طريق محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة قال: كانَ أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بالكُوفَةِ قُرْظَةُ بن كَعْب، وَزَعَمَ أَنَّ المُغِيرَةَ قامَ فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَقِلُ: هَنْ نِيحَ عَلَيْه، وَسَمِعْتُه يَقُولُ: "مَنْ نِيحَ عَلَيْه، وَسَمِعْتُه يَقُولُ: "مَنْ نِيحَ عَلَيْه، فَإِنَّهُ يُعَدِّرُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ"، هذا لفظ ابن عدي والبعوي.

قُلْتُ: جملة من: «كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً...»، لا توجد عند أحمد ومسلم.

وأخرجه أحمد (٤/ ٢٥٠)، ومسلم في مقدمة «صحيحه» (١/ ٦٢ \_ نووي)، والترمذي (٢٦٢١)، وأبن ماجه (٤١)، وأبضاً الطبراني في جزئه (رقم ١٣٠) من طريق سُفْيَانَ عن حَبِيب بن أبي ثَابِت عن مَيْمُون بن أبي شَبِيبٍ عن المُغِيرَةِ بن شُعْبَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ بُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الكَاذِبينِ».

- وأخرجه الطيالسي ( ٣٦٠)، وأحمد (٤/ ٢٥٥)، ومسلم في مقدمة "صحيحه" ( ٢/ ٢٦ نووي)، وابن أبي الدنيا في "الصمت وآداب اللسان" ( ٣٣٠)، والطحاوي في "مشكل الآثار" ( ١/ ١٧٥)، والطبراني في جزئه (رقم ١٣١) وكذا ابن حبان في "المجروحين" ( ١/ ٧)، وابن عدي في "الكامل" ( ١/ ٢٩١)، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" ( ص١٠٣)، والخطيب في "الجامع" ( ١٢٨٥)، والبغوي في "شرح السنة" ( ١/ ٢٦٦ رقم ١٢٣)، والسلفي في «مُعجم السفر" ( ١/ ١٣٨) من طريق شُعبة عن حَبِيب عن مَيْمُون بن أبي شَبِيب عن المُغِيرة بن شعبة قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فذكر نحوه.
- وأخرجه الطبراني في جزئه (رقم ١٣٢)، فقال: حدّثنا المِقْدام بن داود، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا قيس بن الرَّبيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب عن المُغِيرَةِ بن شُغبة قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره.

وهذا إسناد ضعيف، وله علّتان:

الأولى: المِقْدام بن داود الرعيني، هو ليس بثقة، كما قال النسائي.

والأخرى: قيس بن الربيع وهو الأسدي ضعيف لسوء حفظه.

تاسعاً: سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه:

أخرجه أحمد (٤/٤)، والبخاري (١٠٩)، والطبراني في جزئه (رقم ١٣٦)، وابن الأعرابي في «مسنده» (ق٥٠٠/ الأعرابي في «مسنده» (ق٥٠٠/ ب)، وابن الأعرابي في «مسنده» (ق٥٠٠/ ب)، وابن عدي في «الكامل» (١/٢٧)، وابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» (٧٦/١ و٧٧)، وابن الأبار في «المعجم» (ص١٩٤)، والذهبي في «المعجم اللطيف» (رقم ٤٥ ـ رسائله)، وبرهان الدين التنوخي الدمشقي في «نظم اللآليء بالمائة العوالي» (ص٣١) من طرق عن يزيد بن أبي عُبيد عن سَلَمة بن الأكوع قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، هذا لفظ البخاري والطبراني والذهبي.

وفي رواية أحمد وابن الجوزي والروياني: «من حدّث عني حديثاً...».

وفي رواية ابن الأعرابي: «من تقوّل عليَّ. . . ».

وفي رواية ابن الأبار: «من قال عليَّ...».

عاشراً: عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما:

أخرجه ابن أبي شببة (ج٥/٢٦٢١)، وأحمد (٢٤٨٦ و٢٨٨٨ و٢٠٠١)، والبخاري (٣٤٦١)، والترمذي (٢٦٦٩)، وأبو خيثمة في «العلم» (٤٥)، وابن أبي حاتم في تقدمة «الجرح والتعديل» (٢/٧) وكذا الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦٨/١)، والطبراني في جزئه (رقم ٢٠)، وابن فارس في «عوالي منتقاة من جزء أبي مسعود أحمد الفرات الرازي» (ق٣٤١أ)، والحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل» «المدخل إلى الصحيح» (ص٤٠١)، وفي «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص١٥)، والخطيب في «تاريخه» (١٩/٧١)، وفي «شرف أصحاب الحديث» (ص٣١ - ١٤)، والشجري في «الأمالي» (١/١٠)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (رقم ٣)، والذهبي في «الأمالي» (١/١٠)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (رقم ٣)، والذهبي في «التذكرة» (١١٩٧/٣) من طرق عن النبيّ ﷺ قال:

«بلُغوا عني ولو آيةً، وحدِّثوا عن بني إسرائبل ولا حَرَج، ومن كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبُوَّأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّار».

وتابع الأوزاعي: عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان عن حَسَّان بن عَطيّة به.

أخرجه الترمذي (٢٦٦٩)، وكذا الخطيب في «السابق واللاّحق» (ص٧٩)، وفي «شرف أصحاب الحديث» (ص١٥).

قُلْتُ: وفي عبد الرحمٰن كلام لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن، قال الحافظ: «صدوق يخطئ».

وأخرجه أحمد (٦٥٩٢)، والطبراني في جزئه (رقم ٦٤) من طريق وَهْب بن جَرير قال: حدّثنا شُعبة عن الحَكَم عن مُجاهدٍ قال: قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله ﷺ:

«من كذبَ عليَّ مُتعمِّداً فليتبوَّأ مقعده من النّار»، وعند أحمد زيادة في أوّله بلفظ:

«أراد فلانٌ أن يُدْعىٰ «جُنَادَةَ بن أبي أُمَيَّة» فقال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله ﷺ: من ادّعیٰ إلی غیر أبیه لم يَرَحْ رائحة الحِنّة، وإن ريحَها ليُوجَد \_

= من قَدْر سبعين عاماً، أو مسيرَةِ سبعين عاماً، قال...»، فذكره.

• وأخرجه الخطيب في "تاريخه" (٣٤٧/٢) مقتصراً على "من ادّعي إلى غير أبيه..."، فلم يذكر القصة في أوله، ولا الوعيد على الكذب في آخره. ووقع اسم الصحابي فيه «عبد الله بن عُمر»، وهو خطأ ناسخ أو طابع.

• وأخرجه أحمد (٦٤٧٨ و ١٥٩١)، وكذا الطبراني في جزئه (رقم ٦١)، وابن الجوزي في تقدمة «الموضوعات» (١/ ٧٧ ـ ٧٣)، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عَمْرو بن الوليد عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، هذا لفظ الطبراني، ولفظ أحمد: «من قَالَ علَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَليتبوَّأْ مَقْعَدَهُ مِن جهنم»، وزاد في آخره:

«قال: وسمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله عز وجلّ حَرَّم الخمر، والميسر، والكُوبة، والغُبَيْرَاء، وكلُّ مسكر حرامٌ».

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، "إلا أن عمرو بن الوليد قال الذهبي: "ما روى عنه سوى يزيد بن أبي حبيب"، لكن يبدو من ترجمته أنه كان فاضلا معروفاً، فقال ابن يونس: كان من أهل الفضل والفقه. وذكره يعقوب بن سفيان في "ثقات أهل مصر"، وكذلك ذكره ابن حبان في "الثقات". وقضية إخراج ابن خزيمة لحديثه في "الصحيح"، أنه ثقة عنده، وهذا هو الذي ترجح لي..."(۱).

قُلْتُ: وتابع أبو عاصم: سعدان واسمه سعيد بن يحيى بن صالح اللَّخميُّ، أبو يَحيى الكوفي عن عبد الحميد بن جعفر به.

رواه ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» (٧٣/١)، ولفظه:

«من يقول عليَّ ما لم أقُلُ ليتبوَّأ مقعدَهُ من النار».

أنظر طرقاً أخرى للحديث عند:

ابن أبي حاتم في تقدمة «الجرح والتعديل» (٧/٢)، والطبراني في «الأوسط» رقم (٢/١ و ٣٤٠ و ٦٥)، وابن عدي في «الكامل» (٢١١ و ٣٢٠)، والحاكم في «المدخل إلى الصحيح» (ص١٠٢).

وابن بشران في «الأمالي» رقم (٤٣٨).

ما بين القوسين من كلام شيخنا الإمام الحافظ المجاهد الألباني حفظه الله تعالى في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (الذهبية) (٢/ ٢٥٤).

لا حدثنا أبو مسلم محمد بن علي بن الحسين بن مِهْرَبْرُد الأديب، ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن المُقرىء، ثنا أبو عَرُوبَة الحسين بن أبي معشر الحراني، ثنا أبو كُريْب مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَء، ثنا أبو أسامَة عن الأعْمَشِ عن أبي صالِح عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه قال: جَاءَتْ فَاطِمَة إلَى رسول الله عَيْقَ تَسْأَلُهُ خادماً، فَقَالَ قُولِى:

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوَاتِ السَّبْع، ورَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيم، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ ذَونَكَ شَيْءٌ، أَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ واغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ».

١ ـ محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مِهْرَبْزُد، أبو مسلم الأصبهاني،
 وهو «الشيخ العلامة، النحوي، المفسر، المعتزلي»؛ كما وصفه الإمام الذهبي
 في «سير أعلام النبلاء» (١٤٦/١٨)، وقال أيضاً في «المغني» (٢٤٦/٢):
 «وسماعاته صحيحة»، تُوفِّى سنة ٤٥٩هـ.

(«أنباه الرواة» ٣/ ١٩٤ ـ ١٩٥، «العبر» ٢/ ٣١٠، «طبقات المفسرين» ٢/٣١٢ للداوودي).

٢ ـ أبو بكر بن المقرىء، تقدمت ترجمته.

٣ ـ الحسين بن محمد بن أبي مَعْشَر مودود السلميُّ الجَزَريُّ، أبو عَرُوبَة الحرّاني، الإمامُ الحافظُ المعمَّر الصَّادق، تُونِّي سنة ٣١٨هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ١٤/ ٥١٠) «طبقات علماء الحديث» ٢/ ٤٨٢)، «شذرات الذهب» ٢/ ٢٧٩).

٤ ـ مُحَمَّدُ بنُ العَلاء بن كُرَيْب الهمْداني، أبو كُرَيْب الكوفي، الحافظ الثقة، \_

<sup>=</sup> قال أبو عبد الرحمٰن: وهذا الحديث متواتر، روي من طرق عدة، انظرها في تقدمة كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي، وفي «جامع الأصول» (١/ ٣٣٢ و ٣٧٨ و ٣٧٨ و ٣٠٨ و ٣٠٨ و ١٠٩ م ١٠٩ و ١٠٩ و ١٠٩ و ١٠٩ و ١٠٩ و ١٠٩ و و ٣٠٠ و و ١٠٩ و و «فتح الباري» (١/ وفي جزء طُرُقُ حديث «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً» للطبراني، و «فتح الباري» (١/ و ٢٠٥) لابن حجر، و «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» (ص٣٠ - ٢٠) للسيوطي، و «لقط اللآليء المتناثرة في الأحاديث المتواترة» (ص٢٠ - ٢٠٠) للكتاني.

٤ ـ أ ـ رجاله:

الإمام، شيخُ المحدثين، تُوُفِّيَ سنة ٧٤٧هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ۱۱/ ۴۹۳، «تهذيب التهذيب» ٩/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦، «تقريب التهذيب» ٢/ ١٩٧).

أبو أُسامَة، واسمه حَمّاد بنُ أُسَامة القُرُشيُّ مولاهم، الكُوفيُّ، مشهور
 بكنيته، ثقة، ثبت، تُوفِی سنة ۲۰۱هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ٩/ ٢٧٧، «تهذيب الكمال» ٧/ ٢١٧، «تهذيب التهذيب» / ٣/٧، «تقريب التهذيب» ١/ ١٩٥٠).

٦ ـ سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ،
 عارف بالقراءة، ورع، تُولِني سنة سبع وأربعين ومئة، أو ثمان وأربعين ومئة.

(«سير أعلام النبلاء» ٦/٦٦، «تهذيب الكمال» ٧٦/١٢، «تهذيب التهذيب» ٦/٦٦، «تقريب التهذيب» ١/٣١١).

٧ ـ أبو صالح، مرّت ترجمته.

أبو هريرة الصحابي الجليل حافظ الصحابة، وقد تقدم.

### ب ـ تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة (ج٦/رقم ٢٩٣٤٣)، ومسلم (٣٦/١٧ - ٣٧ نووي)، والترمذي (٣٤/١٧)، وكذا البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٥٦)، جميعاً من طريق الأغمَش عن أبي صالح عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: أَنَتْ فَاطِمَةُ إلى النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبع وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْمَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقِ الحَبِّ والنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ والْفُرُقَانِ أَعُوذً بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ وَوَقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ،

قُلْتُ: وقع عند الترمذي والبيهقى «جَاءَتْ» بدل «أَتَتْ».

وقال الترمذي:

«هٰذا حديث حسنٌ غريبٌ».

وأخرجه مسلم (٣٦/١٧ ـ نووي)، وأبو داود (٥٠٥١)، وكذا الترمذي
 (٣٤٠٠) كلهم من طريق خالد الطَّحَان عن سُهَيْل عن أبيه عن أبي هُرَيْرة قال:
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَأْمُرْنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا أَنْ نَقُولَ: فذكره.

وقال الترمذي عقبه:

= «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

وتابع خالد الطحّان كلُّ من:

١ ـ جَرِير بن عبد الحميد:

أخرجه مسلم (١٧/ ٣٥ ـ نووي) وعنه البغوي في «معالم التنزيل» (٢٩٣/٤)، والنسائي في «عمل اليوم والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم ٧٩٠)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم ٧١٥)، وابن حبان (٧١٠ ـ الإحسان)، وكذا البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٩٤).

٢ ـ حماد بن سلمة:

أخرجه ابن أبي شيبة (ج٦/رقم ٢٩٣١٣)، وأحمد (٢/ ٣٣٦) وكذا عبد الغني المقدسي في «الترغيب والدعاء والحثّ عليه» (رقم ٩٩).

٣ ـ وُهَيب بن خالد بن عَجْلان، الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري:

أخرجه أحمد (٢/ ٣٨١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ١٢١٢)، وأيضاً أبو داود (٥٠٥١).

٤ ـ عبد العزيز المُختار:

أخرجه ابن ماجه (٣٨٧٣)، وكذا الطبراني في «الدعاء» (٣٦١).

٥ ـ خالد بن عبد الله الواسطيُّ:

أخرجه ابن منده في «التوحيد» (٢/ ٥٧ رقم ٢٠٠).

٦ ـ إسماعيل بن عياش:

أخرجه أحمد (٢/٤٠٤).

وإسماعيل هذا ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذه منها، فإن الراوي عنه خلف بن الوليد الجوهري العتكى بغدادي، لكنه متابع.

٧ - روح بن القاسم التميمي العنبري، أبو غياث البصري:

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم ٢٦٢)، وكذا أبو إسماعيل الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (رقم ١٥) مختصراً.

٨ ـ يوسف بن عبد الرحمٰن:

أخرجه الحاكم (١/ ٥٤٦)، وقال عقبه:

«هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وسكت الذهبي، ويُوسف هذا لم أهتد إلى ترجمته.

 حدثنا أبو الحسن علي بن القاسم بن إبراهيم المقرىء، ثنا
 محمد بن إبراهيم بن المقريء (ح)

وثنا إبراهيم بن محمد بن علي الكسائي، ثنا عبد الرحمٰن بن محمد محمد بن الخصيب، قالا: ثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد العسكري، ثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعَانيُّ، ثنا المعتمر بن سليمان، سمعتُ أبي، ثنا أبو عثمان، عن أسامة بن زيد، وسعيد بن زيد، أنهما حدَّثنا عن رسول الله على، قال:

«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً فِي النَّاسِ أَضَرَّ عَلَىٰ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» [ق٠٢٤/ب].

هَمَسَ مَا نَدْرِي مَا يَقُول، فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ ذَٰلِكَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ: فذكره.
 وهذا إسناد ضعيف جداً، آفته السَّرِيُّ؛ وهو ابن إسماعيل الهَمْدَانيُّ، الكوفيُّ، ابنُ عَمِّ الشَّعبيُّ، قال أحمد:

«تَرَكُ النَّاسُ حديثَهُ». وقال ابن معين:

«ليس بشيء». وقال النّسائيّ وأبو داود:

"متروك الحديث". وزاد الأخير:

«يجيء عن الشُّعبيُّ بأوائل». وقال ابن حبان:

«كانّ يقلب الأسانيد ويرافع المراسيل».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٢١/١٠):

«رواه الطبراني في «الأوسط»، وأبو يعلى وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك».

• وأخرجه النسائي في «الكبرى» (ج٦/رقم ١٠٦٢٥) من طريق مطرف عن الشَّغبي عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ من آخر ما يقول حين ينام وهو واضع يده على خدِّه الأيمن وهو يرى أنه ميِّت في ليلته تلك: فذكره.

وهذا منقطع، قال ابن معين:

«ما روىٰ الَشُّعبي عن عائشة: مرسل<sup>»(۱)</sup>.

أ ـ رجاله:

١ - أبو الحسن علي بن القاسم بن إبراهيم الخيّاط، المقرىء، لم أعرفه، وقد

<sup>(</sup>١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٩).

ذكره السمعاني في "التحبير في المعجم الكبير"، في شيوخ أبي علي الحدَّاد.

٢ - محمد بن إبراهيم بن المقرىء، وقد تقدم.

٣ - إبراهيم بن محمد بن على الكسائي، وقد تقدم.

٤ - أبو علي عبد الرحمٰن بن محمد بن الخَصِيب الأصبهاني، لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً.

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد العسكري الزَّبيبي، وقد ترجمه السمعاني في «الأنساب»، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، غير أنه قال:

«يروي عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ومحمد بن بشار بندار وأبي موسى محمد بن المثنى الزمن وجماعة سواهم من أهل البصرة، روىٰ عنه أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي وأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين وأبو علي عبد الرحمٰن بن محمد بن الخصيب الأصبهاني وغيرهم،...».

٣ ـ محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعانيُّ القَيْسِيُّ، أبو عبد الله البَصْرِيُّ، ثقة، تُوفِي
 ٢٤٥ ـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۰/ ۸۱م، «تهذیب التهذیب» ۹/ ۲۸۹، «تقریب التهذیب» ۲/ ۱۸۱).

٧ - مُعْتَمر بنُ سُلَيْمان بن طُرْخَان التَّيْميُّ، أبو محمد البَضريُّ، ثقة، تُوفِّي
 ١٨٧هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۸ ٬ ۲۰۰ ، «سیر أعلام النبلاء» ۸ / ۲۲۰ ، «تقریب التهذیب» ۲۲۳/۲).

٨ ـ سُلَيْمان بن طَرْخان التَّيْميُّ، أبو المعتمر البَصْريُّ، نَزَل في التَّيْم فنسب إليهم، ثقة عابد، تُوفِّى سنة ١٤٣هـ.

(«تهذیب الکمال» ۱۲/۵، «سیر أعلام النبلاء» ۲/۵۹۱، «تقریب التهذیب» ۱/۲۲).

٩ - أبو عُثمان، عَبْد الرحمٰن بن مل، النَّهْدي، مشهور بكنيته، مخضرم، ثقة ثبت عابد، تُونِّي ٩٥هـ، وقيل بعدها.

(«تهذیب الکمال» ۲۷٤/۱۷، «سیر أعلام النبلاء» ٤/ ۱۷۵، «تقریب التهذیب» (۱۲۵/۱۷).

١٠ أسامة بن زَيْد بن حارثة بن شَرَاحيل الكَلْبيُّ، الأمير أبو محمد صحابي مشهور، تُوفي ٥٤هـ.

("جمهرة أنساب العرب" ص٤٥٩، "تهذيب الكمال" ٢/ ٣٣٨، "تقريب التهذيب" ٥٣/١).

١١ ـ سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل القرشي، العَدَويُ، أبو الأَعُور، أحدُ
 العشرة المشهود لهم بالجنَّة، تُوثُقي ٥٠هـ، أو بعدها بسنة، أو سنتين.

(«تهذيب الكمال» ١/٤٤٦، «سير أعلام النبلاء» ١/٤٢، «الإصابة» ٢/٤٤).

ب ـ تخريجه:

أخرجه مسلم (١٧/ ٥٤ ـ نووى)، والترمذي رقم (٢٧٨٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٢/ رقم ٩٧٢)، وأبو بكر الشافعي (٣٢/ رقم ٩٧٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (٧٨٦)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم (١٣٤)، وكذا الخطيب في «تاريخه» (٣٢٩/١٢) جميعاً من طرق عن المُعْتَمِر بن سُلَيْمان قال: قالَ أبي حَدَّثَنَا أبو عُثْمان عن أُسَامة بن زَيْدٍ وسَعِيد بنِ زَيْدٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: فذكراه.

وقال الترمذي:

«هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

وأخرجه مسلم (٧٤/١٧ ـ نووي) من طريق سَعِيد بن مَنْصور، حَدثنا مُعتَمِر بنُ سُلَيمان عن شُلَيْمان التَّيْميِّ عن أبي عُثْمان النَّهْدِيُّ عن أُسَامَةَ بنِ زَيْدِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرُّجَالِ مِنَ النَّسَاءِ».

وقد تابع المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَان كلُّ من:

١ ـ سفيان بن سعيد الثوري عن سُلَيْمان به.

أخرجه مسلم (١٧/ ٥٤ \_ نووى)، والترمذي (١٠٣/٥)، والحميدي في «مسنده» رقم (٥٤٦)، والطبراني في «الكبير» (ج $1/\sqrt{6}$  ٤١٦)، وابن حبان رقم (٥٩٣٥) وابن الغطريف في جزئه (ق00/ ب)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج $1/\sqrt{6}$  و و الغيلانيات» (ص $1/\sqrt{6}$ )، وابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص $1/\sqrt{6}$ ).

٢ ـ شعبة بن الحجاج عن سُلَيْمان به.

أخرجه البخاري (رقم ٥٠٩٦)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم (١٣٠ واعرب)، والطبراني في «الكبير» (ج١/رقم ٤١٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ك/ ٩١)، وأيضاً ابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص١٢٧).

٣ ـ هُشَيم بن بشير عن سُلَيْمان به.

أخرجه مسلم (١٧/ ٥٤ ـ نووي)، وكذا أحمد (٥/ ٢٠٠).

٤ - جرير بن عبد الحميد عن سُلَيْمان به.

أخرجه مسلم (١٧/٥٥ ـ نووي)، والبغوي في «شرح السنة» (ج٩/رقم الحرجه مسلم (١٢٧)، وكذا ابن الجوزي في «ذم الهوىٰ» (ص١٢٧).

٥ ـ أبو خالد الأحمر وَهُوَ سُلَيْمان بن حيان، عن سُلَيْمَان به.

أخرجه مسلم (١٧/٥٤)، وابن أبي شيبة (ج٧/رقم ٣٧٢٨٢)، وأبضاً الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٢٧/١)، وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١٢٧).

٦ ـ هَوْذَة بن خَليفَة عن سُلَيْمان به.

أخرجه الحربي في «غريب الحديث» (٣/ ٩٣٠)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ب)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٨٤)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١٢٩).

٧ - مَعْمَر بنُ راشِد عن سُلَيْمَان به.

أخرجه عبد الرزاق (ج١١/رقم ٢٠٦٠٨)، وكذا الطبراني في «الكبير» (ج١/رقم ٤١٧).

٨ ـ مَرْوان بن معاوية الفَزاريُّ، عن سُلَيْمَان به.

أخرجه الحميدي في «مسنده» (٥٤٦)، وكذا البغوي في «شرح السنة» (ج٩/رقم ٢٢٤٢).

٩ - عبد الله بن المبارك، عن سُلَيْمان به.

أخرجه ابن ماجه (٣٩٩٨).

١٠ - إسماعيل بن عُليَّة، عن سُلَيْمان به.

أخرجه أحمد (٥/٢١٠).

١١ ـ زُهير بن معاوية، عن سُلَيْمان به.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج1/رقم ٤٢٠).

١٢ ـ القاسم بن مَعْن، عن سُلَيْمان به.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج1/رقم ٤١٩)».

١٣ ـ يوسُف بَن يَعْقوب السَّلْعِيُّ الضَّبَعْيُ، عن سُلَيْمان به.

أخرجه أبو نُعيم في «الحلية» (٣/ ٣٥).

١٤ ـ يحيى بن سعيد القطَّان، عن سُلَيْمان به.

أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص١٢٧)، وكذا النسائي في «الكبرى» (جه/رقم ٩٢٧٠).

١٥ ـ أسباط بن محمّد، عن سُلَيْمان به.

آ ـ حدثنا أبو القاسم سبط بحرويه، ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الشعبي، ثنا المفضل بن محمد بن إبراهيم الشعبي، ثنا محمد بن يحيى أبي عمر العدني وغيره، قالا: ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، سَمِعْتُ سعيد بن يسار، سَمِعْتُ أبا هريرة يقول: سَمِعْتُ يَقِيلٍ، يقول:

«أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَىٰ، وَهِيَ يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةَ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ».

= أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١٢٧).

17 - بَحُرُ بن كنيز الباهلي، أبو الفضل البصري، المعروف بالسَّقَّاء، عن سُلَيْمان به.

أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٧٨٧).

وبحر هذا متروك.

١٧ ـ عبد الوارث بن سعيد، عن سُلَيْمان به.

أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥/٣٦٤) رقم (٩١٥٣).

۱۸ ـ يزيد بن زُرَيْع، عن سُلَيْمان به.

أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥/ ٤٠٠) رقم (٩٢٧٠).

١٩ ـ مرزوق أبو بكر الباهِليُّ البَصْريُّ، عن سُلَيْمان به.

أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم (١٣٣).

٢٠ ـ أبو جعفر الرازي، التيمي، مولاهم، عن سُلَيْمان به.

أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم (١٣٥).

٢١ ـ عبد الوهاب بن عطاء، عن سُلَيْمَان به.

أخرجه البيهقي في «الآداب» (٤٠٢ رقم ٨٨٢).

وتابع سُلَيْمان بن ۗ طَرْخان: عاصِم الأُحْوَل عن أبي عثمان النَّهْدي به.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج٦/ رقم ٣٦٦٥)، وكذا القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (٧٨٥).

قُلْتُ: في السند إليه مِنْدَل بن عَليّ العَنزيُّ وهو ضَعِيف.

## ٦ ـ أ ـ رجاله:

 $_{-}$  أبو القاسم سِبْط بحرويه ـ وهو إبراهيم بن منصور بن إبراهيم بن محمد  $_{-}$ 

السُّلَميُّ الكرَّاني الأصبهانيُّ \_ وقد تقدم.

٢ ـ أبو بكر محمد بن إبراهيم العاصمي ـ وهو ابن المقرىء ـ وقد تقدم.

٣ ـ المفضَّلُ بن محمد بن إبراهيم بن مفضّل بن سعيد بن الإمام عامر بن شراحيل الشَّعبيُّ، ثمَّ الجَنَدِي، أبو سعيد الكوفي وهو مقرىء إمام ثقة، تُوفِّي ٣٠٠هـ.

(«الأنساب» ۲/۲۳، «سير أعلام النبلاء» ۱/۷۵۷، «لسان الميزان» ۱/۸۱ ـ ۸۱/۸ ـ ۲۸۷).

٤ - محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدنيُّ، أبو عبد الله، نزيل مكة، وقد يُنسب إلى جده، وقيل: إن أبا عُمر كنية أبيه يحيىٰ. وَهُوَ إمام ثقة حافظ، روىٰ عنه مسلم في "صحيحه"، وهذا مقتض لعدالته عنده وصحَّة ضبطه وعدم غفلته، تُونِّقُ ٢٤٣هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۲/ ۳۳۹، «سیر أعلام النبلاء» ۹٦/۱۲، «تقریب التهذیب» / ۲۱۸).

مفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد، الكوفي، ثم المكى. ثقة حافظ فقيه إمام حجه. تُونُفّى ١٩٨هـ.

(«تهذیب الکمال» ۱۷۷/۱۱، «سیر أعلام النبلاء» ۸/ ٤٠٠، «تقریب التهذیب» / ۳۱۲).

٦ يحيى بن سَعيد بن قيس الأنصاري النَّجاريُّ، أبو سعيد المَدَنيُّ، ثقة ثبت حافظ فقيه إمام، تُوُفِّى ١٤٤ أو بعدها.

(«تهذيب الكمال» ٣٤٦/٣١، «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٤٦٨).

٧ ـ سعيد بن يَسار، أبو الحُباب المَدنيُ، اختلف في ولائه لمن هو، ثقة،
 متقن. تُوفِي ١١٧هـ، وقيل قبلها بسنة.

(«تهذیب الکمال» ۱۲۰/۱۱، «سیر أعلام النبلاء» ۹۳/۰ «تقریب التهذیب» (۳۰۹/۱).

٨ ـ أبو هريرة الصحابي الجليل حافظ الصحابة، وقد مرت ترجمته.

ب ـ تخريجه:

أخرجه مسلم (۱۰٤/۹ ـ نووی)، وأحمد (۲٤۷/۲)، والحميدي في «مسنده» رقم (۱۱۵۲)، وكذا أبي سعيد الجَندي في «فضائل المدينة» رقم (۱۹) كلهم من طريق سفيان عن يحيى بن سَعِيد عن سَعِيد بن يسار عن أبي هريرة \_ ٧ - حدثنا أبوالقاسم إبراهيم بن منصور بن إبراهيم الكراني، ثنا محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم، ثنا أحمد بن علي بن المثنى، ثنا محمد بن بكار، ثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين، سَأَلْتُ أنسْ بنَ مَالِكِ: «هَلْ كَانَ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ، كَانَتْ فِي لِحَيْتِهِ شَعَراتٌ بِيضٌ، قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، بِيضٌ، قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْم».

قُلْتُ: لفظه: «الحَدِيد» ليست عند مسلم.

وتابع سفيان بن عيينة كلُّ من:

١ ـ مالك بن أنس، عن يحيى بن سَعِيد به.

أخرجه البخاري رقم (١٨٧١)، ومسلم (١٥٤/٩ ـ نووي)، وأحمد (٢٧٧/٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٣٣٣ ـ ٣٣٣)، وابن حبان (ج٦/ رقم ٣٧١٥ ـ الإحسان)، وأيضاً الجَندي في «فضائل المدينة» رقم (٢٢)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٠١٤)، والبغوي في «شرح السنة» (ج٧/ رقم ٢٠١٦) كلهم من طريق مالك وهو في «موطئه» (٣/ ٨٤ ـ تنوير) من طريق يحيى بن سعيد به.

٢ ـ حمَّاد بن أُسامة، عن يحيى به.

أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٤).

٣ ـ عَمْرو بن الحارث المِصري، عن يحيى به.

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (ج١١/رقم ٦٣٧٤).

٤ ـ عبد الوهّاب الثّقفيُّ، عن يحيى به.

أخرجه مسلم (۹/ ۱۵۶ ـ نووي).

## ٧ ـ أ ـ رجاله:

١ ـ أبو القاسم الكراني، مرت ترجمته.

٢ ـ محمد بن إبراهيم ـ وهو أبو بكر بن المقرىء ـ وقد تقدّم.

٣ ـ أحمد بن علي بن المثنّى ـ وهو أبو يعلى الموصلي ـ سبق له الترجمة.

٤ - محمد بن بكار بن الرّيّان، الهاشِميُّ مولاهم، أبو عبد الله، البَغْداديُّ، \_

<sup>=</sup> رضي الله عنه عن النبيِّ ﷺ: فذكره.

الرُّضَافيُّ، ثقة، تُوفِّي ٢٣٨هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۶/۵۲۰، «سیر أعلام النبلاء» ۱۱/۱۱۱، «تقریب التهذیب» ۲/۱۱۷).

و - إسمَاعيلُ بن زكريا بن مُرَّة الخُلْقانيُّ الأَسَدِيُّ، أَسَد خُزَيمة مولاهم، أبو زياد الكوفيُّ، نزيل بغداد، ولقبه شَقُوصاً، ثقة، تُونِی ١٩٤هـ، وقبل قبلها.

(«تاريخ بغداد» ٦/ ٢١٥، «تهذيب الكمال» ٩٢/٣، «مَنْ تُكُلِّمَ فيه وَهُوَ موثَّق» وَمُو موثَّق» دوم رقم عها).

٦ - عاصم بن سُلَيمان الأَحْوَل، أبو عبد الرحمٰن البَصْريُّ، ثقة حاظ، لم يتكلم
 فيه إلا القطان، وكأنه بسبب دخوله في الولاية، تُوفِي بعد سنة أربعين ومئة.

(«تهذیب الکمال» ۱۳/۳ «۱۳/۵، «سیر أعلام النبلاء» ۱۳/٦، «تقریب التهذیب» ۱۸۵۱).

٧ - محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عَمْرَة البَصْرِيُّ، ثقة ثبت عابد، كبير القدر. تُوفِي ١١٠هـ.

(«تهذیب الکمال» ۳٤٤/۲۰، «سیر أعلام النبلاء» ۲۰٦/٤، «تقریب النهذیب» ۲۰۹۲).

٨ ـ أنس بن مالك بن النضر الأنصاريُّ الخزرجي، خادم رسول الله ﷺ، خدمه عشر سنين، صحابي مشهور، تُوفِّي سنة اثنين وتسعين، وقيل ثلاث وتسعين، وقد جاوز المائة.

(«أُسْدُ الغابة» ١/١٥١، «سير أعلام النبلاء» ٣/ ٣٩٥، «تقريب التهذيب» ١/ ٨٤).

### ب ـ تخريجه:

أخرجه مسلم (٩٤/١٥ ـ نووي)، وكذا ابن سعد في «الطبقات» (٢٧٢١)، لكنه لم يذكر في آخره «أكان أبو بكر...»، والطبراني في «الأوسط» (ج٩/رقم ١٣٢) من طريق إسماعيلُ بن زكريًّا عن عاصم الأَحْوَلِ عن ابن سيرين قَالَ: سَأَلْتُ أَنَس بنَ مالِكِ به.

وتابع عاصم الأحول كلُّ من:

١ ـ أيوب السُّخْتياني عن ابن سيرين به، ولفظه:

«سألتُ أنساً: أخَضَبَ النبيُّ عِي قال: لم يَبلغ الشَّيب إلا قليلاً».

أخرجه البخاري (٥٨٩٤)، وكذا مسلم (٩٤/١٥ ـ نووي).

٢ ـ محمد بن عمرو الأنصاريُّ الواقِفِيُّ، أبو سَهْل البَصْرِيُّ عن ابن سيرين به ولفظه:
 «سألتُ أنَسَ بن مالك قُلْتُ: هل خَضَبَ رسول الله ﷺ؟ قال: لم يبلغ ذلك،
 ولكن أبا بكر قد خضب، قال: فجئت يومئذٍ فاختضبت،، هذا سياق ابن سعد.
 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٤٣٢)، والطبراني في «الأوسط» (٨/ ٤١)
 رقم (٧٠٨٧).

قُلْتُ: ومحمد هذا ضعيف.

وله عن أنس طرق:

الأولى: قتادة عن أنس مرفوعاً بلفظ:

«هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ، إِنَّمَا كَانَ شَيْباً في صُدْغَيْهِ، وَلٰكِنْ أَبُو بَكْرٍ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ».

أخرجه أحمد (١٩٢/٣)، ومسلم (٩٦/١٥ ـ نووي)، والبخاري (٣٥٥٠) - وليس فيه ذكر أبي بكر ـ وكذا الترمذي في «الشمائل المحمدية» (٣٦)، والنسائي (٨/ ١٤٠) ـ بدون ذكر أبي بكر ـ وأيضاً البغوي في «الأنوار» (١٧١). والطبراني في «الأوسط» (ج٦/رقم ٥٣٦٤).

وهذا لفظ مسلم:

«يُكُرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ البَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، قَالَ - أي أنس - ولم يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصَّدْغَيْنِ وفي الرَّأْسِ نَبْذُ».

الثانية: ثابت عن أنس ولفظه:

﴿ السُئِلَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ شِنْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ، وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدْ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، واخْتَضَبَ عُمَر بالحِنَّاءِ بَحْتاً».

أخرجه البخاري (٨٩٤)، ومسلم (١٥/ ٩٥ ـ نووي)، وأبو داود (٢٠٩)، وكذا البغوي في «الأنوار» (١٧٠).

الثالثة: حُمَيد الطويل عن أنس به، ولفظه:

«سُثِلَ أَنْسُ بنُ مَالِكِ: أَخَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلاًّ نَحْوَ سَبْعَةً عَشَرَ أَوْ عِشْرِينَ شَعْرَةً فِي مُقَدَّم لِحُيَّتِهِ».

۸ ـ حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن النعمان بن المنذر، ثنا محمد بن إبراهيم بن علي الحافظ، ثنا أبو عروبة الحراني، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أسماعيل بنَ رَجَاء، عن أوسِ بن ضَمْعَجٍ، سمعتُ أبا مسعود يقول: قال لنا رسول الله عليه:

«لا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، وَلا فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَجْلِسُ عَلَى
 تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ يَأْذَنَ لَكَ، أَوْ بِإِذْنِهِ».

## ٨ - أ - رجاله:

١ - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن النعمان بن المنذر، أبو العباس الصائغ الأصبهاني، قال يحيى بن منده: ثقة مأمون صالح، قليل الكلام، تُوفِيني
 ٤٤٩هـ.

(«التقييد» ١٩٧/١ ـ ١٩٨).

٢ ـ محمد بن إبراهيم بن علي الحافظ وهو أبو بكر بن المقرىء، وقد تقدم.

٣ ـ أبو عَرُوبة الحرّانيّ، سبق الترجمة له.

٤ - محمد بن المُنتَى بن عُبيد بن قيس بن دينار العَنزيُّ، أبو موسى البَصْريُّ المعروف بالزَّمِن، ثقة ثبت، وتُوفِي ٢٥٢هـ، وقيل أيضاً
 ٢٥٠هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۱/ ۳۰۹، «السیر» ۱۲/ ۱۲۳، «التقریب» ۲۰٤/۲).

محمد بن جعفر الهذلي، مولاهم، أبو عبد الله البصري، المعروف بعُندر،
 وقد مر .

٦ ـ شعبة بن الحجاج، تقدمت ترجمته.

<sup>=</sup> أخرجه ابن ماجه (٣٦٢٩) واللفظ له، وكذا أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (١/١٥٦ رقم ٢٣)، ولفظه:

<sup>«</sup>سُئِلَ أنس: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: لَمْ يُشِنْهُ الشَّيبِ».

الرابعة: مُعاوية بنُ قُرَّة المُزَنيُّ، أبو إياس البَصْرِيُّ عن أنس ولفظه:

<sup>«</sup>سُيْل (أي أنس) عَنْ شَيْبَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا شَانَهُ اللَّهُ بِبَيْضَاءَ».

أخرجه مسلم (٩٦/١٥ ـ نووي).

٧ - إسماعيلُ بن رجاء بن ربيعة الزُّبَيْديُّ، أبو إسحاق الكُوفيُّ. ثقة تكلم فيه الأزدى بلا حجة.

(«تهذيب الكمال» ٣/ ٩٠، «ميزان الاعتدال» ١/٢٢٧، «تقريب التهذيب» ١/ ٦٩).

٨ ـ أَوْسُ بن ضَمْعَج، ويقال: النَّخَعِيُّ الكُوفيُّ. ثقة مخضرَم، تُوُفِّي ٧٤هـ.
 ("تهذيب الكمال" ٣/ ٣٩، "تقريب التهذيب" ١/ ٨٥ ـ ٨٦).

٩ - عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البَدْري، صحابي جليل،
 مات قبل الأربعين، وقيل بعدها.

(«الإصابة» ٢/ ٤٨٣)، «تهذيب الكمال» ٢٠ / ٢١٥، «تقريب التهذيب» ٢/ ٧٧).

#### ب ـ تخريجه

أخرجه أحمد (١١٨/٤)، ومسلم (٥/١٧٤ ـ نووي) وعنه ابن حزم في «المحلى» (٢٠٧/٤)، وأبو داود (٥٨٠ و٥٨٣)، وابن ماجه (٩٨٠)، والطيالسي في «مسنده» (٦١٨)، وابن خزيمة (٣/٤ رقم ١٥٠٧)، وابن حبان (٣/ ٢٩١ رقم ٢١٤١)، وأبو عوانة (٣/ ٣)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» رقم ٢١٤١)، وكذا أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٣/ ٢٥٣) مختصراً، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٢٥) من طرق عن شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضَمْعَج عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ:

«يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّه وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ فِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَنَّا...»، فذكره. أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا...»، فذكره. وقد تابع شعبة كلُّ من:

١ ـ الأعمش ـ وهو سليمان بن مهران ـ عن إسماعيل بن رجاء به.

أخرجه مسلم (0/100 ـ نووي)، مكرر، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (1/00/10)، والترمذي (1/00/10)، والنسائي في «الصغرى» (1/00/10)، وولى «الكبرى» (1/00/10)، وعبد الرزاق (1/00/10 رقم 1/00/10)، والمحميدي (1/00/10)، وابن أبي شيبة (1/00/10 رقم 1/00/10)، وأحمد (1/00/10)، وأبن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (1/00/10)، وابن الجارود (1/00/10)، وابن خزيمة (1/00/10)، وأبو عوانة (1/00/10)، وابن المنذر في «الأوسط» (1/00/10)، والدارقطني (المراقطني والحاكم (1/00/10)، وأبو نعيم في «الحلية» (1/00/10) مختصراً، والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/00/10)، وأبو المراقب وفي «المعرفة» (1/00/10)،

9 - حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور الكراني، ثنا محمد بن إبراهيم بن المقرىء، ثنا أبو يعلى الموصلي، ثنا محمد بن منهال أبو عبد الله الضّرير، ثنا يزيد بن زُريْع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عليه:

«إِنَّ الْمَيْتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ سَمِعَ خَفْقَ نِعَالَهُمُ [ق781] إِذَا تَفَرَّقُوا».

٣ - الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل به.

أخرجه الدارقطني (١/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠)، وكذا الحاكم (١/ ٢٤٣).

وحجاج هذا صدوق، لكنه يُكلِّسُ وفيه ضَعْفٌ، ولم يذكر سماعه في هذا الحديث.

٤ ـ المسعودي ـ وهو عبد الرحمٰن بن عبد الله ـ عن إسماعيل به.

أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (٣/ ١٢٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٣/ ٣٩١). ـ ٣٩٢).

قال أبو عبد الرحمٰن: المسعودي ضعيف لاختلاطه، قال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٥١):

«اختلط حديثه القديم بحديثه الأخير فلم يتميّز فاستحقّ الترك».

الحسن بن يزيد القُرشيُّ الأصمُّ عن إسماعيل.

أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٥٠): حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا الحسين بن يزيد القرشي قال: سمعتُ إسماعيل بن رجاء به.

قُلْتُ: وتابع إسماعيل بن رجاء: السُّديُّ، عن أوْس به.

أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٧/ ٤٥٠ \_ ٤٥١) من طريق محمد بن بكار، حدثنا الحسن بن يزيد الكوفي عن السُّدي عن أوْس به.

## ٩ ـ أ ـ رجاله:

١ ـ أبو القاسم الكراني، وقد تقدّم.

٢ - ابن المقرىء، سبق له الترجمة.

<sup>=</sup> رقم ١٩٠٤) من طرق عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء به.

٢ ـ فِطْر بن خَلِيفة عن إسماعيل بن رجاء به.

أخرجه ابن خزيمة (٣/ ٤ رقم ١٥٠٧)، وكذا البغوي في «شرح السنة» (٣/ ٣٩٥). رقم ٨٣٣).

۳ \_ أبو يعلى الموصلي، مرّت ترجمته.

٤ ـ محمد بن المِنْهال الضَّرير، أبو عبد الله، أو أبو جعفر البصري، ثقة حافظ، تُوفِّى ٢٣١هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۲/ ۰۰۹، «السیر» ۱۰/ ۲۱۰، «تقریب التهذیب» ۲۱۰/۲).

٥ ـ يزيد بن زُرَيْع، العَيْشِيُّ، أبو معاوية البَصْرِيُّ، ثقة، ثبت، تُوُفِّي ١٨٢هـ.

(«تهذیب الکمال» ۱۲۲/۳۲، «السیر» ۸/۲۹۲، «تقریب التهذیب» ۲/۳۱۲).

٦ ـ سَعيد بن أبي عَرُوبة، واسمه مِهْران، العَدَويُّ، أبو النَّضْر البَصْريُّ، مولى
 بَني عَدِيِّ بن بَشْكر، ثقة حافظ، له تصانيف وكان من أثبت الناس في قتاده
 تُونى ١٥٦هـ، وقبل ١٥٧هـ.

(«تهذيب الكمال» ۱۱/٥، «سير أعلام النبلاء» ١٦/٦، «تقريب» ٢٠٢/١).

لا \_ قَتَادة بن دِعامة بن قَتَادة السَّدُوسيُّ، أبو الخطاب البَضريُّ، ثقة ثبت، تُولِني سنة بضع عشرة.

(«تهذیب الکمال» ۲۲/۸۶۳، «السیر» ٥/۲۲۹؛ «تقریب التهذیب» ۱۲۳/۲).

٨ ـ أنس بن مالك صحابي جليل، وقد تقدم.

### ب ـ تخريجه:

أخرجه البخاري (٣/ ٢٧٥ رقم ١٣٧٤ ـ الفتح)، ومسلم (٢٠٣/١٧ ـ نووي)، والنسائي في «الصغرى» (٩٦/٤، ٩٧ ـ ٩٩) وفي «الكبرى» (٢١٧٦ و ٢١٧٨)، وعنه ابن حزم في «المحلى» (١٣٧٥)، وكذا أبو داود (٣٢٣١)، وأحمد (٣/ ٢٣٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/٠٨)، والبغوي في «معالم الننزيل» (٣/ ٣٤) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّهُ حدَّنَهم أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْ قال:

"إِنَّ العبدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وتولَّى عنه أصحابُه - وإنَّه لَيَسْمَعُ قرعَ نِعالِهم - أتاه مَلَكانِ فَيُقْعِدانه فيقولان: ما كنتَ تقولُ في هذا الرَّجُل؟ لمحمد عَلَى فَامَّا المُؤْمِنُ فيقولُ أشهدُ أَنَّهُ عبدُ اللَّهِ ورسولُهُ، فيقال له: انظُرْ إِلى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قد أَبَدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعداً مِنَ الجنَّةِ، فيراهُما جميعاً»، قال قتادة: وذُكِرَ لنا أَنَّه يُنسَخُ لَهُ في قبره. ثم رَجَعَ إلى حديثِ أنس قال: "وأمَّا المُنَافِقُ والكافرُ فيقالُ لَهُ: ما كُنْتَ أَقُولُ فِي هذا الرَّجُل؟ فَيقول: لا أدري كنتُ قولُ ما يقولُ النَّاسُ. فيُقال: لا دَرِيْتَ وَلا تَلْيَتَ. ويُضْرَبُ بِمَطَارِقِ من حديدِ ضَربةً، فيَصيحُ صيحةً عَيْمَ النَّقُلِينَ»، هذا لفظ البخاري.

وتابع سعيد: شيبان بن عبد الرحمٰن عن قتادة عن أنس مرفوعاً.

أخرجه مسلم (٢١/٣/٧ ـ نووي)، والنسائي في «الصغرى» (٩٦/٤، ٩٧ ـ ٩٨)، وفي «الكبرى» (٢١١٧)، وكذا أحمد (٣/١٢٦)، وعبد بن حميد في «مسنده» (٣/ ٩٦ رقم ١١٧٨ ـ المنتخب).

وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس.

أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٣٥ رقم ١٢٠٤٩)، وأحمد (٢/٤٤٥)، والبزار في «مسنده» (رقم ٨٧٣ ـ الإحسان)، وابن حبان (رقم ٣١٠٨ ـ الإحسان)، وأبو نعيم في «الحلية» (١١٣/٧)، من طرق عن وكيع، عن سفيان ـ وهو الثوري ـ عن السّدِّي، عن أبيه عن أبي هُريرة مرفوعاً.

والسّديّ اسمه إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن أبي كريمة وهو ثقةٌ صدوق احتجّ به مسلم، أما والده فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٩٨٤):

«ما حدَّث عنه سوىٰ ولده»، وقال الحافظ في «التقريب» (٤٩٦/١): «مجهول الحال».

وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٤٣/١٣) من طريق يزيد بن زُرَيع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفاً.

هكذا رواه يزيد، وخالفه معتمر بن سليمان فرواه عن محمد بن عمرو بن علقمة به مرفوعاً.

أخرجه ابن حبان (رقم ٣١٠٣ ـ الإحسان).

وتابع معتمر على رفعه كلٌّ من:

1 ـ حمّاد بن سلمة عن محمد بن عمرو به.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٤٤٠ رقم ١٣٢١ \_ مجمع البحرين)، والحاكم (٢/ ٣٧٩ \_ ٣٨٠).

٢ ـ عبدُ الوهّاب بن عطاء عن محمد بن عمرو به. `

أخرجه البيهقي في «عذاب القبر» (رقم ٦٧)، وفي «الاعتقاد» (ص١٢٥).

۳ ـ سعيدُ بن عامر عن محمد بن عمرو به.

أخرجه الحاكم (١/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠).

٤ ـ مالك بن أنس عن محمد بن عمرو به.

أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١١/ ٢٧١) من طريق أبو مقاتل السمرقندي عن مالك به.

أبو مقاتل اسمه حفص بن أسلم وهو تالف كما قال الذهبي.

• وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٤٣٩ رقم ١٣١٩ ـ مجمع البحرين)، من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن جبير الحدَّاء، أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف، ومحمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان، يحدَّثان عن أبي هويرة قال: شهدنا جنازة مع نبيّ الله ﷺ، فلما فرغ من دفنها، وانصرف الناس، قال نبيّ الله ﷺ:

«إنه الآن يسمع خفق نعالكم،...».

وهذا إسناد به علتان:

الأولى: اختلاط ابن لهيعة وعنعنته، فإنه مدلس.

والأخرى: موسى بن جبير فيه جهالة، قال ابن القطَّان:

«لا تعرف حاله»، وقال ابن حبان:

«كان يخطىء ويخالف»، وقال الحافظ:

«مستور».

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥/١٤ رقم ١٥٢١)، وفي «معالم التنزيل» (٣٤/٣) من طريق عَنْبَسَة بن سعيد بن كثير قال: حدثني جدي عن أبي مُريَّرة، عن النَّبِيِّ قال:

"إِنَّ الميِّتَ يَسْمَعُ حِسَّ النِّعَالِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ النَّاسُ مُدْبِرِينَ، ثُمَّ يُجْلَسُ ويُوضَعُ كَفَنْهُ فِي عُنْقِهِ، ثُمَّ يُسْأَلُ».

كثير جدُّ عنبَسَة: هو كثير بن عُبَيْد القُرشيُّ التَّيْميُّ، أبو سعيد الكُوفيُّ، مولىٰ أبي بكر الصِّدِّيق، رضيعُ عائشة أم المؤمنين، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال فيه الحافظ في «التقريب» (٢/١٣٢):

«مقبول»، أي عند المتابعة وإلاّ فليّن الحديث.

ثانياً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٨٧ رقم ١١١٣٥)، وتمام في «فوائده» (رقم ١٤٢٩)، وكذا الخطيب في «تاريخه» (٢٦/٦) من طرق عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:

«إنّ الميِّتَ ليسمعُ خَفْقَ نِعالِهِم حينَ يُولُّون عنه».

ابراهيم بن المقرىء، ثنا أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي، ثنا محمد بن إبراهيم بن المقرىء، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، ثنا إبراهيم بن زياد سبلان، ثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، وعبد الله ابني عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه:

«أَحَبُّ الأَسْمَاءَ إِلَيِّ: عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰن».

١ ـ أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد بن محمود الثقفي، الأصبهائي، المؤدّب، «الشيخ العالِم، الثّقة، المحدّث، مُسند أصْبَهان»، كما وصفه الذهبي في «السير» (١٨/ ١٢٣)، تُوفِي 200هـ.

(«العبر» ۳۰۳/۲» «شذرات الذهب» ۲۹۶۲).

٢ ـ ابن المقرىء، وقد تقدّم.

٣ - أبو عبد الله أحمدُ بنُ الحسن بن عبد الجبّار بن راشِدِ البَغداديّ، الصُّوفيُّ الكبير، ثقةٌ، تُوفيّ ٣٠٦هـ.

(«تاریخ بغداد» ۸۲/۶ - ۸۲، «السیر» ۱۵۲/۱۶، «لسان المیزان» ۱۵۱/۱ - ۱۵۱).

٤ - إبراهيم بن زياد، البغدادي، أبو إسحاق المعروف بسَبَلان، وهو ثقة،
 وتُوفِي ٢٢٨هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲/ ۸۵، «تاریخ بغداد» ۶/ ۷۷، «تقریب التهذیب» ۱/ ۳۵).

عبَّاد بن عبَّاد بن حبيب بن المهلّب بن أبي صُفْرَة، الأزْديُّ العَتَكيُّ، أبو
 معاوية البَصْريُّ، ثقة حافظ، تُوفِّي ١٧٩هـ، أو بعدها بسنة.

(«تهذيب الكمال» ١٢٨/١٤، «السير» ٨/ ٢٩٤، «تقريب التهذيب» ١/ ٣٩٢).

٣ عُبيد الله بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عُمر بن الخطاب القرشيُّ العُمَريُّ، أبو عثمان المَدنيُّ، ثقة ثبت، تُوفيُ سنة بضع وأربعين ومئة.

(«تهذيب الكمال» ۱۲٤/۱۹ «السير» ۲/٤٠٣، «تقريب التهذيب» ۱/٧٣٥).

٧ ـ عبد الله بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عُمر بن الخطّاب القرشيُّ العَدَويُّ، أبو عبد الرحمٰن العُمَريُّ المَدَنيُّ، ضعيف، عابد، تُوفِّني ١٧١هـ، \_

<sup>=</sup> قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٤٥): «رجاله ثقات».

قُلْتُ: كيف هذا ومسلم ـ هو ابن كيسان الأعور ـ ضعيف مجمعٌ على ضعفه!

١٠ ـ أ ـ رجاله:

= وقيل بعدها.

(«تهذيب الكمال» ١٥/ ٣٢٧، «السير» ٧/ ٣٣٩، «تقريب التهذيب» ١/ ٣٣٤).

٨ ـ ثافع، مولى عبد الله بن عُمر بن الخَطَّاب القُرشيّ العدويّ، أبو عبد الله المَدنيُّ، ثقة ثبت فقيه مشهور، تُولِني ١١٧هـ، أو بعد ذلك.

(«تهذیب الکمال» ۲۹۸/۲۹، «السیر» ۰/۹۰، «تقریب التهذیب» ۲/۲۹۲).

٩ ـ عبد الله بن عُمر بن الخطَّاب القُرشِيُّ العدويُّ، أبو عبدالرحمٰن المكيُّ ثم المَدَنيُّ، أسلم قديماً مع أبيه وهو صغيرٌ لم يبلغ الحُلُم، وهاجرَ معه، وقدَّمَهُ في ثقله، واستصغرَ يوم أُحُد، وشَهِدَ الخَنْدَق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ﷺ. وهو شَقِيقُ حفصة أم المؤمنين، أُمُّهما زينب بنت مَظْعون أخت عُثمان بن مَظْعون وهو أحد المكثرين من الصحابة، والعبادلة، وكان من أشدّ الناس اتباعاً للأثر، تُوفِّي ٧٣هـ في آخرها، أو أول التي تليها.

(«تهذيب الكمال» ٦٥/ ٣٣٢، «السير» ٣/ ٢٠٣، «تقريب التهذيب» ١/ ٤٣٥).

### ب ـ تخریجه:

أخرجه مسلم (١١٢/١٤ ـ ١١٣)، والطبراني في «الكبير» (٢١/ ٣٧٠ رقم ١٣٣٧٤)، والحاكم (٤/ ٣٠٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٠٦/٩) وفي «الآداب» (٦٠٤)، وكذا البغوي في «شرح السنة» (٣٣٣/١٢ رقم ٣٣٦٧) من طريق إبراهيم بن زياد ـ وهو الملقَّبُ بسَبَلان ـ أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عُمَر وأخبه عَبد الله سَمعه منهما سنة أربع وأربعين ومائة يُحدَّثان عن ابن عُمَر قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«إِنَّ أَحَبُّ أَسْمَانِكُمْ إِليَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ».

وتابع إبراهيم بن زياد: عبيد الله بن إدريس النرسي، مولى بني ضبة عن عباد بن عباد المهلّى به.

أخرجه الخطيب في «تاريخه» (۱۰/ ٣٢٣).

قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالىٰ ـ:

«قوله: (عن عبيد الله بن عُمر وأخيه عبد الله) لهذا صحيح لأن عبيد الله ثقة حافظ ضابط مجمع على الاحتجاج به، وأمّا أخوه عبد الله فضعيف لا يجوز الاحتجاج به فإذا جمع بينهما الراوي جاز، ووجب العمل بالحديث اعتماداً على عبيد الله».

• وأخرجه أبو داود (٤٩٤٩) من طريق عباد بن عباد، وكذا الدارمي (٢/ ٢٩٤) \_

من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عُمر قال: قال رسول الله ﷺ:

«أَحَبُّ الأسماء إلى الله تعالى عبدُ الله وعبدُ الرحمٰن».

• وأخرجه الترمذي (١٣٣/٥ رقم ٢٨٣٤)، وابن ماجه (٣٧٢٨)، (وابن وهب في «الجامع») رقم (٤٧)، وأحمد (٤٧٧٤ و٢١٢٧)، وكذا ابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (١٠٠/ ٤٦٥) من طرقٍ عن عبد الله بن عمر العُمَرِي، عن نافع، عن ابن عُمر به. قال الترمذي:

«حديث غريب من لهذا الوجه».

وذلك لأن العُمري ضعيف من قبل حفظه، لكن متابعة أخيه عبيد الله إياه مما يدلّ على أنه قد حفظ الحديث، غير أنه شدّ في رواية عبد الوهّاب بن عطاء عنه بإسناده بلفظ:

«كان أحبّ الأسماء إلى رسول الله ﷺ عبد الله وعبد الرحمٰن».

أخرجه أحمد (٦١٢٢)، وابن سعد (٦/ ٢٨٧).

وكذا رواية وكيع عنه بإسناده بلفظ:

«إن من أحسن أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن».

فكأنه ـ أي العُمري ـ رواه بالمعنى.

وأخرجه الحاكم (٤/٤/٤) من طريق عبد الله بن عثمان بن خُثَيم، عن نافع، عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن أحب أسمائكم إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن».

وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة، وأنس بن مالك، وأبي وهب الجشمي، وعبدالرحمٰن بن أبي سبرة الجعفي، وعبد الله بن جراد، رضي الله عنهم،

أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

أخرجه ابن وهب في «الجامع» (رقم ٧٠)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٤٤٦) من طريق ابن سمعان أن عبد الرحمٰن الأعرج أخبره عن أبي هُرَيْرَة أن رسول الله ﷺ: فذكره.

وهذا إسناد ساقط، لأنه رواية ابن سمعان ـ واسمه عبد الله بن زياد بن سليمان المخزومي. قال في «التقريب»:

«متروك، اتّهمه بالكذب أبو داود وغيره».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٣٢) من طريق إبراهيم بن الفضل، عن
 سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبى هريرة مرفوعاً:

«أحب الأسماء إلى الله ما سمّي به له، والحارث وهمام، وأكذب الأسماء خالد ومالك. وأبغض الأسماء إلى الله ما سمّي به لغيره ويقظة ومرة والحباب وذلك اسم الشيطان».

قال ابن عدي عقبه:

«وهذا الحديث مع أحاديث سواها عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة مما لم أذكره، فكل ذلك غير محفوظ ولم أرَ في أحاديثه أفحش منها... ومع ضعفه يكتب حديثه وعندي أنه لا يجوز الاحتجاج بحديثه».

ثانياً: حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه.

أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٥/١٦٣ ـ ١٦٤ رقم ٢٧٧٨)، وعنه ابن عدي في "الكامل" (٢٨٢/١) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو معاوية، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن عن أنس، قال رسول الله ﷺ: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمٰن والحارث».

وهذا إسناد ضعيف لأمرين:

الأوّل: ضعف إسماعيل بن مسلم المكى، قال ابن عدي:

«وأحاديثه \_ أي إسماعيل \_ غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة إلا أنه ممن يكتب حديثه»، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨ ٤٩):

«رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف»، وقال الحافظ في «التقريب»:

«كان فقيهاً، ضعيف الحديث».

الثاني: الحسن ـ وهو البصري ـ مدلس وقد عنعنه.

ثالثاً: حديث أبي وهب الجشمي، رضي الله عنه.

أخرجه أبو داود (٤٩٥٠)، والنسائي في «الصغرىٰ» (٢١٨/٦ ـ ٢١٩)، وفي «الكبرىٰ» (٣/ ٣٧ رقم ٤٠٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٨١٦)، وفي «الكبرىٰ» (٨١٥)، وأحمد (٤/ ٣٤٥)، والدولابي في «الكنىٰ» (ص١١٧)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ق٢٩٢/أ ـ ب)، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» (٩/ ٣٠٦)، وكذا في «الآداب» (٣٠٥) كلهم من طريق عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجُشَميُّ وكانت له صحبة قال: قال رسول الله ﷺ:

«تسمّوا بأسماء الأنبياء، وأحبُّ الأسماء إلى الله عبدالله وعبد الرحمٰن، وأصدقها =

· الحارِثُ وهمام وأقبحها حربٌ ومُرَّةٌ».

ولهذا سند ضعيف من أجل عقيل هذا، فإنه مجهول كما قال الحافظ، غير أن لكل فقرة من فقرات الحديث شواهد.

فللأولى: حديث المغيرة بن شعبة قال: «لما قدمت نجران سألوني، فقالوا: إنكم تقرءون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله على ألله عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم والصالحين قبلهم».

أخرجه مسلم (١١٦/١٤ ـ نووي)، والترمذي (٥/ ٣١٥ رقم ٣١٥٥)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٣٩٣/ رقم ١١٣١)، وابن جرير في «تفسيره» (١٦/ ٥٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٢٨/ ٣٦١ رقم ٣٣٦٢) وفي «معالم التنزيل» (١٩٤/).

وكذا حديث يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: «سماني رسول الله ﷺ يوسف وأقعدني في حجره، ومسح على رأسي».

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٤٠)»، والترمذي في «الشمائل المحمديّة» (٣٣١)، والحميدي (٨٦٩)، وأحمد (١٣٥٤)، والطبراني في «الكبير» (ج٢٢/رقم ٧٢٩ و٧٣٠ و٧٣١ و٧٣١)، والبغوي في «شرح السنة» (٢١/٣٤٤ ـ ٣٣٥ رقم ٣٣٦٨)، قال الحافظ في «الفتح» (١٠/٩٤٥): «سنده صحيح».

وقد سمَّىٰ النبيِّ ﷺ ابنه إبراهيم.

وللفقرة الثانية: حديث ابن عمر الذي تقدم تخريجه آنفاً.

وللفقرة الثالثة والرابعة: ما أخرجه ابن وهب في «الجامع» (رقم ٤٦)، أخبرني داود بن قيس عن عبد الوهاب بن بُخت قال: قال رسول الله على: «خيرُ الأسماء عبدُ الله وعبدُ الرحمٰن وأصدقُ الأسماء همام والحارث، وشرّ الأسماء حرب ومُرّة».

قال الإمام المجاهد الألباني حفظه الله في «الصحيحة» (٣/ ٣٣):

«وهذا إسناد مرسل صحيح رجاله ثقات رجال مسلم».

قال: وقد أخرجه ابن وهب أيضاً من رواية عبد الله بن عامر اليحصبي عن النبي ﷺ مرسلاً.

وإسناده صحيح أيضاً.

وأخرجه ابن وهب رقم (٩٥): أخبرني مُعَاوية بن صَالِح عن الحسن بن
 جابر قال: قال رسول الله ﷺ:

«عليكم من الأسماء بيزيد فإنه ليس أحد إلا وهو يزيدني في الخير والشرّ والحارِث فإنه ليس أحد إلا وهو يحرث لآخرته أو دنياه، وهمّام فإنه ليس أحد إلا وهو يعرث الأسماء فعبدوا».

والحسن بن جابر وهو اللخمي تابعي، ولكن لم يروِ عنه غير معاوية هذا ومحمد بن الوليد الزبيدي، ولم يوثقه غير ابن حبان وهو متساهل في التوثيق لا سيّما في التابعين.

ولا يخفى أن تعدد مخارج هذه المراسيل مما يصلح لتقوية موصول أبي وهب الجُشَميّ.

وبالجملة، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.

رابعاً: عبد الرحمٰن بن أبي سبرة:

أخرجه أحمد (١٧٨/٤)، والبغوي في «معجم الصحابة» (ق٣٨/ب)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ق٣٨/ب)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ق٨٤/ب)، وابن بشران في «الأمالي» (ق٩/أ)، والبيهقي في «الآداب» (رقم ٢١٢) من طريق أبو وكيع جراح بن مليح، عن أبي إسحاق، عن خيثمة بن عبد الرحمٰن عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال:

«إن من خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمٰن والحارث»، هذا لفظ أحمد، ولفظ البغوي وابن قانع:

«أحب الأسماء إلى الله عزّ وجلّ عبد الله وعبد الرحمٰن والحارث»، وعند أبو نعيم والبيهقي وابن بشران في أوّله زيادة بلفظ:

"أتيت النبي ﷺ مع أبي وأنا غلام فقال: ما اسم ابنك هذا؟ قال: اسمه عزيز، قال لا تسمّه عزيزاً ولكن سمّه عبد الرحمن... فذكره، وهذا إسناد جيد غير أن أبا إسحاق السَّبيعي، وهو مُدلِّس مختلط، لكن يشهد له ما تقدم.

• وأخرجه أحمد (٤/ ١٧٨) وعنه ابن الأثير في «أَسْدُ الغابة» (٣٤٩/٣): ثنا حسين بن محمد، ثنا وكيع، عن أبي إسحاق، عن خيثمة بن عبد الرحمٰن بن أبي سبرة، أن أباه عبد الرحمٰن ذهب مع جدّه إلى رسول الله على فقال له رسول الله على: ما اسم ابنك؟ قال: عزيز، قال: لا تسمّه عزيزاً، ولكن سَمّه عبد الرحمٰن، ثم قال: إن خير الأسماء عبد الله، وعبد الرحمٰن، والحارث».

وهذا إسناد منقطع لأن أبو إسحاق السبيعي قد تُوئي ١٣٨، ووكيع ولد سنة
 ١٢٩، أي بعد وفاة السبيعي بسنة فهو لم يدركه. وأبو إسحاق السبيعي، ثقة،
 فاضل، ولكنه على اختلاطه مدلس، وقد عنعنه.

• وأخرجه أحمد (١٧٨/٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم ٧٥٧)، والطبراني في "الكبير" (ج٧/رقم ١٣٩، ١٣٩، ج٢٢/رقم ٥٠٥ و٤٥٧)، والطبراني في "الكبير" (ج٧/رقم ١٣٩، ١٣٩، بن أبي سبرة عن و٤٥٧) من طريق الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن سبرة بن أبي سبرة عن أبيه أنه أتى النبيّ على قال: ما ولدك؟ قال: فلان وفلان وعبد العزى، فقال رسول الله على: هو عبد الرحمٰن إن أحق أسمائكم أو من خير أسمائكم سميتم عبد الله وعبد الرحمٰن والحارث»، هذا لفظ أحمد. ولفظ ابن أبي عاصم والطبراني.

«أن أباه دخل على النبي على فقال له: «ما [اسم](۱) ولدك؟» قال: عبد العزى [وسبره](۲) والحارث، فغيّر عبد العزّي وسمّاه عبد الله، وقال النبي على: «خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمٰن والحارث»، ودعا له النبي على ولولده، فلم يزالوا بعد في شرف إلى اليوم.

وهذا إسناد ضعيف، لعنعنة الحجاج وهو ابن أرطأة وسوء حفظه، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨-٥٠):

«وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف».

خامساً: عبد الله بن جراد:

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٥): قال لي أحمد بن الحارث حدثنا أبو قتادة الشامي (السامي) ليس بالحراني، مات سنة أربع وستين ومائة، قال: حدثني عبد الله بن جراد قال: صحبني رجل من مؤتة فأتى النبيّ عليه الصّلاة والسّلام وأنا معه، فقال: يا رسول الله! ولد لي مولود فما خير الأسماء؟ قال: «إن خير إسمائكم الحارث وهمام، ونِعم الاسم عبد الله وعبد الرحمٰن وسمّوا بأسماء الأنبياء ولا تسمّوا بأسماء الملائكة»، قال: وباسمك؟ قال: «وباسمي ولا تكتّوا بكنيتي»، قال البخاري: في إسناده نظر.

سادساً: عبد الله بن مسعود:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم ٩٩٩٢)، و «الأوسط» (٥/ ٢٨٢ ـ \_

<sup>(</sup>١) زيادة عند ابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٢) زيادة عند الطبراني.

11 - حدثنا أبو الطيب عبد الرزاق بن عمر بن شمه، ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء، ثنا محمد بن زبّان، وإسماعيل بن داود بن وَرْدَان، واللفظ لمحمد، قالا: ثنا زكريّا بن يَحْيَىٰ كاتب اللهُمَري، ثنا مفضل بن فضالة القتباني، قال: وحدثني عبد الله بن عياش، [عن يزيد بن أبي حبيب](١)، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، أنه قال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ حَافِية، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتِيَ أَنْ تَمْشِيَ حَافِية، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا

«لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ».

= ۲۸۳ رقم ۳۰۷۱ ـ مجمع البحرين)، والخطيب في «مُوَضَّع أوهام الجمع والتفريق» (۲/ ۳۲۰ ـ ۳۲۱) من طريق معلل بن نفيل الحراني عن محمد بن محصن عن سفيان ـ وهو الثوري ـ عن منصور ـ وهو ابن المعتمر ـ عن إبراهيم ـ وهو النخعي ـ عن علقمة ـ وهو ابن قيس ـ عن عبد الله قال:

«نهى رسول الله ﷺ أن يسمّي الرجل عبده أو ولده حارثاً أو مرة أو وليداً أو حكماً أو أبا الحكم أو أفلح أو نجيحاً أو يساراً، وقال:

«أحب الأسماء إلى الله عزّ وجلّ ما تعبّد به وأصدق الأسماء همام».

وقال الطبراني في «الأوسط»:

«لم يروه عن سفيان إلا محمد».

وهذا إسناد ساقط بالمرّة، وعلّته محمد بن محصن هذا، فإنه كذاب، كما قال ابن معين. وقال البخاري:

«منكر الحديث». وقال الدارقطني:

«يضع الحديث».

### ١١ \_ أ \_ رجاله:

١ عبد الرزاق بن عمر بن موسى بن شمه ـ بالفتح والتخفيف ـ أبو الطيّب التاجر الأصبهاني وصفه الذهبي به «الشيخ الجليل»، كما في «سير أعلام النبلاء»
 ١٤٩/١٨)، تُوفّى سنة ١٤٥٨هـ.

(«التقييد» ۲۰۸/۲، «شذرات الذهب» ۳/۳۰۵).

<sup>(</sup>١) سقط هذا الاسم من أصل المخطوط واستدركنا ذلك من صحيح مسلم.

٢ - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء، تقدّمت ترجمته.

٣ - مُحَمَّدُ بنُ زَبَّان بن حَبيب، أبو بكر الحضرمي، محدِّث مصر الإمام القدوة الحجَّة، تُوفِّي سنة ٣١٧هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ١٤/١١٥، «شذرات الذهب» ٢٧٦/٢).

٤ ـ إسماعيل بن داود بن وَرْدَان البزّاز، أبو العبّاس المِصْريُّ، وهو «الشيخُ العالم المسنِد»، كما وصفه الذهبي في «السير» (٢١/١٤)، تُوفِّيَ سنة ٣١٨هـ.
 («العبر» ٢٧٧/١، «شذرات الذهب» ٢/٧٧٧).

• ـ زكريًا بن يحيى بن صالح بن يَعْقوب القُضاعِيُّ، أبو يَحيى المِصْرِيُّ الحَرَسيُّ، كاتِب العُمريُّ القاضِي، واسمُه عبد الرحمٰن بن عبد الله. وتَقه مسلمة بن قاسم الأندلسي وابن حجر، وقال عنه العقيلي:

«ثقة، حدّث عن المفضل بأحاديث مستقيمة»، وروى له مسلم. تُوفّي سنة ٢٤٢هـ.

(«تهذیب الکمال» ۹/۳۸۰، «تهذیب التهذیب» ۳/۳۳۱، «تقریب التهذیب» ۱/۲۲۲).

المُفَضَّل بن فَضَالة بن عُبيد بن ثُمامة، الرُّعينيُّ، القِتْباني، المِصْريُّ، أبو
 معاوية القاضي. ثقة فاضل، عابد، أخطأ ابن سعد في تضعيفه، تُولِي سنة
 ١٨١هـ.

(«سير أعلام النبلاء» ٨/١٥٣، «تهذيب الكمال» ٢٨/ ٤١٥، «تقريب التهذيب» / ٢٧١).

حبد الله بن عَيَّاش بن عَبَّاس القِتْبانيُّ، أبو حفص المِصْريُّ، صدوق يغلط،
 أخرج له مسلم في الشواهد. تُوفِّق سنة ١٧٠هـ.

(«تهذيب الكمال» ۱۰/۱۰، «المغني في الضعفاء» ۱/ ٤٩٨، «تقريب التهذيب» / ٤٩٨).

٧ ـ يزيد بن أبي حبيب، واسمه سُوَيْد، أبو رجاء المِصْريُّ، واختلف في ولائه، ثقة فقيه، تُونِي سنة ١٢٨هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۲/۳۲، «سیر أعلام النبلاء» ۲/۳۱، «التقریب» ۲/۳۲۳).

٨ ـ مَرْثَد بن عبد الله اليَزَنِيُّ، أبو الخَيْر المِصْريُّ، ثقة فقيه، تُوُفِّي سنة ٩٠هـ.

(«تهذيب الكمال» ٢٧/ ٣٥٧، «السير» ٢٨٤/٤، «تقريب التهذيب» ٢٣٦/٢).

9 ـ عقبة بن عامر الجهني، صحابي مشهور، اختلف في كنيته، على سبعة أقوال، أشهرها أبو حمّاد، ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيها فاضلاً، مات في قرب الستين.

(«تهذیب الکمال» ۲۰۲/۲۰، «السیر» ۲/۲۰۲، «الإصابة» ۲/۲۸۲، «التقریب» ۲/۲۷).

#### ب ـ تخريجه

أخرجه مسلم (١٠٣/١١ ـ نووي)، وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» (٧٩/١٠) والمزي في «تهذيب الكمال» (٤١٢/١٥) من طريق زكريا بن يحيى بن صالح المصري، حدثنا المفضَّل بن فضَالة، حدثني عبد الله بن عياش، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به.

• وأخرجه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٩/١١ ـ نووي)، وأبو داود (٣٢٩٩)، والنسائي في «المجتبئ» (١٩/١) و «الكبرى» (٣٦٩٣) (رقم ٤٧٥٦)، وعبد الرزاق (٤٥١/٥) (رقم ١٩٨٧)، وعنه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٩/٣)، وأحمد (١٩٧٤)، والطبراني في «الكبير» (ج١٧/رقم ٧٥٠) من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أنّ أبا الخير حدّثه عن عقبة بن عامر الجُهَنِيِّ أنّهُ قال: نَذَرَتْ أُخْتي انْ مَشْقِيَ إلى بَيْتِ الله، فأمَرَتْنِي أن المتقفّيّيَ لها رَسُولَ الله ﷺ، فاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: «لتمش ولْتَرْكَبُ».

هذا: وزاد الطحاوى:

«ولتصم ثلاثة أيام».

قُلْتُ: ذكر هذه الزيادة وهم منه ـ رحمه الله تعالىٰ ـ ولا شكّ، لأنه (أي الطحاوي) رواه من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه»، وليس فيه تلك الزيادة.

- وأخرجه البخاري (٤/٤ ـ فتح الباري)، وكذا مسلم (١٠٣/١١ ـ نووي)، وأحمد (١٠٣/١١)، وابن الجارود (٩٣٧)، والمحاملي في «الأمالي» (رقم ١٧)، والبيهقي في «الأمالي» (٧٨/١٠) من طرق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن أيوب أنَّ يَزِيد بن أبي حبيب أخبَرَهُ أنَّ أبا الخير أخبره عن شعبة بن عامر به.
- وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٥١) رقم (١٥٨٧٢) عن معمر عن يحيى بن أبي \_

كثير أن عقبة بن عامر سأل النبي على عن أُخت له نذرت أن تمشي إلى البيت،
 فقال النبي على: «لتركب»، ثم سأله الثانية، فقال: «لتركب»، ثم سأله \_ قال:
 حسبت أنه قال: الثالثة \_ فقال: «لتركب فإن الله غنيٌ عن مشيها».

ةُلْتُ: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين يحيى بن أبي كثير وعقبه.

وأخرجه الطحاوي في «الشرح» (٣/ ١٣٠)، والطبراني في «المعجم الكبير»
 (ج١٧/ رقم ٨٨٦) كلاهما من طريق يزيد بن أبي منصور، عن دُوخَيْن الحَجْري عن عقبة بن عامر الجهني.

قُلْتُ: وإسناده جيد، رجاله ثقات.

• وأخرجه الطحاوي في «الشرح» (٣/ ١٣٠): حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني حُيني بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمٰن الحُبُلى، عن عقبه بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله على:

«مُرْ أختك، فلتركب ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام».

قُلْتُ: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، غير حُيَيّ بن عبد الله المعافري فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وفي «التقريب»:

«صدرق يَهِم».

ولكن ذكر الصوم في الحديث غير محفوظ والوهم فيه من الطحاوي - رحمه الله تعالى ـ يؤيد ذلك أنه أخرجه الروياني في «مسنده» (ق٢٤/ب)، بدون هذه الزيادة، فقال: نا أحمد نا عمي نا حُييّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمٰن الحُبُلي أن عقبة بن عامر الجهني حدّثهم أن أخته نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ولا تركب ولا تقنع، قال رسول الله ﷺ:

«أذهب إلى أختك فقل لها تركب وتقنع ولتوف بنذرها».

قُلْتُ: وأحمد هو ابن عبد الرحمٰن بن وهب بن مسلم المصري الملقّب بر (بحشل)، وهو صدوق تغيّر بآخره؛ كما في «التقريب»، واحتجّ به مسلم؛ فحديثه حسن إذا لم يخالفه. وروايته هاهنا موافقة للروايات الصحيحة المتقدمة.

وأما عم أحمد في هذا السند هو عبد الله بن وهب، وهو أشهر من أن يُذكر.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج١٧/رقم ٨٩٦): حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد ثنا أبي عن أبيه عن جدّه عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سواد عن ابن هاعان عن أبي تميم الجَيْشاني عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية حاسرة، فقال رسول الله ﷺ:

«لتركب ولتلبس ولتصم».

قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف، رشدين وأحفاده قد عُرِفُوا بالضعف. قال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٥١):

«وكان نسل رشدين قد خصوا بالضعف: رشدين ضعيف، وابنه حجاج... ضعيف، وللحجاج ابن يقال له محمد ضعيف، ولمحمد ابن يقال له أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ضعيف».

• وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٧/ رقم ٧٥١): حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه رشدين بن سعد حدثني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: نذرت ابنة عامر أن تمشي إلى البيت، فقال رسول الله ﷺ: «لتمش ولتركب».

قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف، من أجل رشدين ونسله.

• وأخرجه أبو داود (٣٢٩٣ و٣٢٩٢)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي في «الصغریٰ» (٢٠/٧) و «الکبری» (٣/٦٢) (رقم ٤٧٥٧)، وابن مساجه «الصغریٰ» (٢٠/٧)، و «الکبری» (٣٥/١) (رقم ٢٥٨١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٤) (رقم ٢١٤١١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٩٤) (رقم ٢١٤١١)، والدارمي (٢/ ٩٤) (رقم ٢١٤١١)، والدارمي (٢/ ١٨٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (ج٣/رقم ١٧٥٣)، والروياني (ق٤١ ـ ٤٢، بأ، ق ٣٤/أ ـ ب)، والطحاوي في «الشرح» (٣/١٠٠)، والطبراني في «الكبير» (ج١٤/رقم ٨٩٤، ٨٩٤)، وكذا البيهقي في «الكبرىٰ» (١٠/١٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٨٧/١) رقم (٢٤٤٥)، وابن بشكوال في «غوامِضِ والبغوي في «شرح السنة» (٨٧/١) من طرق عن يحيى بن سعيد ـ وهو الأنصاري ـ عن عبد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرُّعيني، عن عبد الله بن مالك اليَحْصُبيِّ عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، فسألت النبي ﷺ فقال:

«إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام». وقال الترمذي:

«حديث حسن».

قُلْتُ: كذا قال، وعبيد الله بن زَحْر ضعيف.

ولكن: تابعه بكر بن سَوَادة عن أبي سعيد به ولفظه:

«أن أخت عقبة نذرت في ابن لها لتحجن حافية بغير خمار، فبلغ ذلك \_

رسول الله ﷺ فقال: تحج راكبة مختمرة، ولتصم».

أخرجه أحمد (١٤٧/٤): ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا بكر بن سَوَادة.

وابن لهيعة ضعيف أيضاً، فلا تثبت هذه المتابعة.

وأخرجه الروياني في "مسنده" (ق27/ب): نا محمد بن بشّار، نا سالم بن نُوح، نا عُمَر بن عامِر عن قتادة عن الحسن عن عقبة أنه قال: يا رسول الله إن أختى نذرت أن تحجّ ماشية شعرها، فقال النبيّ ﷺ:

«إن الله لغني عن نذر أختك، مرها فلتركب ولتهدِ هدياً»، وأحسبه قال: «وتغطى شعرها».

قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف، لعنعنة الحسن وهو البصري، ومع ذلك لم يسمع من عقبة كما نص على ذلك ابن المديني كما في «التحصيل» (ص١٦٣) للعلائي. وله شاهد من حديث ابن عباس:

أخرجه أبو داود (٣٢٩٧)، وكذا الطبراني (ج11/رقم ١١٨٢٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٧٩/١٠) من طريق هشام الدستوائي، ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحجّ ماشية، قال:

«إن الله لغنيّ عن نذرها، مُرْها فلتركب».

وتابع هشام كلُّ من:

١ ـ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

أخرجه أبو داود (٣٢٩٨)، وكذا البيهقي في «الكبرىٰ» (٧٩/١٠).

٢ - همام عن قتادة به إلا أنه زاد:

«ولْتُهْدِ بَدَنَةً».

أخرجه أبو داود (٣٢٩٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٩ و٣٥٣ و٣١١)، والدارمي (٢/ ١٨٣)، وابن الجارود (٩٣٦)، والطحاوي في «الشرح» (٣/ ١٣١)، والطبراني في «الكبير» (ج١١/ رقم ١١٨٢ وج١/ رقم ٧٤٥)، والطحاوي في «المشكل» (٣/ ٣٩)، والبيهقي في «الكبرئ» (٩٧/١٠).

قال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٧٨):

«وإسناده صحيح».

وقع عند أبي داود والبيهقي والدارمي: «وتهدي هدياً» بدل: «ونْتُهُد بدنةً». وتابع قتادة عن عكرمة كلَّ من: ١ ـ أشعث بن سوار عن عكرمة به.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١١/رقم ١١٧٠٥): حدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا تميم بن المنتصر ثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس عن نبيّ الله ﷺ أنّه سئل عن امرأة جعلت عليها لتحجن ماشية، فأمرها أن تحجّ راكبة.

وهذا إسناد ضعيف، لضعف شريك، وهو ابن عبد الله القاضي.

٢ ـ خالد الحذاء عن عكرمة به.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١١/رقم ١١٩٤٩): حدثنا عبد الرحمٰن بن خلاد، ثنا عمرو بن مخلد، ثنا بشر، ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي على فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحجّ ماشية، قال: «لتركب فإن الله عزّ وجلّ غنى عن مشيها».

قُلْتُ: ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن مخلد وعبد الرحمٰن بن خلاد الدورقي لم أقف على ترجمتهما لكن المتن صحيح.

٣ ـ مطر الوراق عن عكرمة به.

أخرجه أبو داود (٣٣٠٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٧٩/١٠)، وكذا في «المعرفة» (٢٩/١٤)، وكذا في «المعرفة» (٢٠٧/١٤) من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحجّ ماشية، وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي ﷺ:

«إن الله لغنيّ عن مشي أختك، فلتركب، ولُتُهْدِ بدنة».

قُلْتُ: وهذا إسناد جيد لولا أن مطر وهو الوراق فيه ضعف من قبل حفظه.

لكن تابعه مُطَرِّف بن طريف إلا أنه لم يذكر في إسناده ابن عباس، فقال: عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله عليه:

«إن الله لغني عن مشيها، لتركب ولْتُهْدِ بدنة».

أخرجه أحمد (٢٠١/٤): ثنا عفان قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم قال: ثنا مطرف.

قُلْتُ: وهذا إسناد صحيح فإن رجاله ثقات رجال الشيخين، ومطرف ثقة عابد فاضل كما في «التقريب»، فلا تضرّه مخالفته لغيره، ولاحتمال أن يكون عكرمة \_

۱۲ - حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، ثنا أبو الشيخ، ثنا أبو يعلى، ثنا زهير بن حرب، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمّه، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله عليه:

«لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

حدّث به على الوجهين مرّة عن ابن عباس عن عقبة، وأخرى عن عقبة مباشرة،
 وقد ذكروا له رواية عنه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وتابع مُطَرّف عن عكرمة: سعيد بن مسروق الثوري إلا أنه لم يذكر: «ولْتُهْدِ لدنة».

أخرجه أبو داود (۳۳۰٤)، وعنه البيهقي (۷۹/۱۰ ـ ۸۰) من طريق شعيب بن أيوب ثنا معاوية بن هشام عن سفيان، عن أبيه عن عكرمة عن عقبة.

وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن معاوية \_ وهو القصار الكوفي \_ وإن كان صدوقاً من رجال مسلم، فقد قال الحافظ:

«له أوهام».

قال أبو عبد الرحمٰن: وقد تابع عكرمة عن ابن عباس: كُريْب بن أبي مسلم. أخرجه أبو داود (٣٢٩٥)، والطحاوي في «الشرح» (٣/ ١٣٠)، وفي «المشكل» (٣/ ٣٨)، وكذا ابن حبان (٤٣٦٩ ـ الإحسان)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٨٠) من طريق شريك القاضي عن محمد بن عبد الرحمٰن مولىٰ آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبيّ على فقال: يا رسول الله إن أختى نذرت أن تحجّ ماشية، فقال:

«إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتحجّ راكبة، ولتكفّر عن يمينها».

قُلْتُ: وهذا إسناد فيه ضعف؛ لسوء حفظ شريك.

وبعد هذا التحقيق نقول: إن ذكر الصيام في الحديث غير ثابت، لا سيما وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله:

«ولْتُهُد بدنة».

فهذا هو المحفوظ، والله أعلم.

# ١٢ ـ أ ـ رجاله:

١ ـ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب، مرّت ترجمته.

٢ ـ أبو الشيخ وهو عبد الله بن جعفر بن حيان، وقد تقدّم.

= ۳ ـ أبو يعلى الموصلي، تقدمت ترجمته.

٤ ـ زُهَيْر بنُ حَرْب بن شَدَّاد، أبو خَيْشَمة النَّسائيُّ، نزيلُ بغداد، ثقة. ثبت، تُوفِّى سنة ٢٣٤هـ.

(«تهذیب الکمال» ۹/۲۰۲، «تهذیب التهذیب» ۳۲۲۲، «تقریب التهذیب» ۱/۲۹۲، «تقریب التهذیب» ۱/۲۹۲).

عقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف القُرَشِيُّ الزَّهْرِيُّ، أبو يوسف المدنيُّ، نزيلُ بغداد، ثقة فاضل تُوفِّني سنة ٢٠٨هـ.

(«تهذیب الکمال» ۳۰۸/۳۲، «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۳۸۰، «تقریب التهذیب» (۲۲/ ۳۷۰).

٣ محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، ابن أخي الزهري، وهو مع كونه من رجال الشيخين ففيه كلام من قبل حفظه والمتقرّر أنه حسن الحديث ما لم يخالف، تُوفِّي سنة ١٥٢هـ، وقيل بعدها.

(«تهذیب انکمال» ۰۵٤/٤٥، «میزان الاعتدال» ۳/۲۹۰، «تهذیب التهذیب» / ۳۷۸، «التقریب» ۲/۱۸۰).

٧ - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن الحادث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، وكنيته أبو بكر، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، تُوئِي سنة ١٢٥هـ، وقيل قبل ذلك بسَنَةٍ أو سنتين.

(«تهذیب الکمال» ۲۲/۲۱، «سیر أعلام النبلاء» ٥/۳۲٦، «تقریب التهذیب» /۳۲۲).

٨ ـ أبو سَلَمَة بن عبد الرحلن بن عوف الزهري، المدني، قيل اسمه عبد الله،
 وقيل إسماعيل، ثقة إمام، تُونِّى ٩٤هـ.

(«تهذیب الکمال» ۳۳ / ۳۷۰، «سیر أعلام النبلاء» ٤/ ۲۸۷، «تقریب التهذیب» / ۲۸۷).

٩ ـ أبو هريرة، صحابي جليل، وقد تقدّم.

#### ب ـ تخريحه:

أخرجه مسلم (٣/ ٧٤ \_ نووي) وكذا ابن منده في «الإيمان» (٨٩٥) من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمّه أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره.

= وتابع ابن أخى ابن شهاب كلٌّ من:

١ ـ مالك بن أنس عن ابن شِهاب به.

أخرجه مسلم (٧٣/٣) ـ نووي)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٧٠)، وأبو عوانة (٩٠/١)، وابن منده في «الإيمان» (٨٩٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٤٥)، واللالكائي في «شرح السنة» (٢٠٣٩).

٢ ـ شعيب بن أبي حمزة عن ابن شِهاب به.

أخرجه البخاري (٢/ ٤٥٦) (رقم ٧٤٧٤)، والدارمي (٢/ ٣٢٨)، وابن منده في «الإيمان» (٨٩٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٣٨)، والقضاعي في «الأسماء والصفات» (ص٢١٣)، وفي «الشعب» (٢/ ١٦٣) (رقم 1٤٤٤)، وكذا الخطيب في «تاريخه» (١/ ١٤١).

٣ - مَعْمَر بنُ راشِد عن ابن شِهاب به.

أخرجه أحمد (٢/ ٣٨١)، وابن منده في «الإيمان» (٨٩٣)، واللاّلكائي (٧٠٤٠). و٢٠٤١).

عن ابن شهاب به.

أخرجه «أحمد (٣٩٦/٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٤٢).

عبيد الله بن أبي زياد الرُّصَافِي عن ابن شهاب به.

رواه الأَجري في «الشريعة» (ص٤١)، وابن المبارك في «الزهد» (١٦٢٣).

• وأخرجه البخاري (٩٩/١١) (رقم ٢٣٠٤)، وأحمد (٢/ ٤٨٦ ـ ٤٨٧)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٦٥)، وابن منده في «زيمة في «التوحيد» (٣٩٥)، وابن حبان (٨/ ١٢٧ رقم ٢٤٢٧)، وابن منده في «الإيمان» (٩٠١)، والبغوي في «شرح السنة» (٥/٥ ـ ٦) (رقم ١٢٣٦) جميعاً من طريق مالك وهو في «موطئه» (١/ ٢١٤ ـ تنوير)، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

وقد توبع مالك، تابعه اثنان:

١ ـ شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد.

أخرجه بن منده في «الإيمان» (٩٠٢).

٢ ـ نافع بن أبي نعيم القارىء، عن أبي الزناد.

أخرجه تمام في «فوائده» (١١٢٣).

وقد توبع أبي الزناد عليه، تابعه اثنان:

١ ـ جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.

أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٣٦٤)، وابن منده في «الإيمان» ٩٠٣.

٢ - عبد الله بن لَهِيعة، عن الأعرج.

أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٤١).

• وأخرج مسلم (٧٤/٣ ـ نووى)، والترمذي (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٤٣٠٧)، وابن المبارك في «الزهد» (١٩٢١)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٧٤)، وابن منده في «الإيمان» (٩١٣)، وأبو عوانة (١/٠٠)، واللالكائي في «شرح السنة» (٢٠٤٢ و٢٠٤٣)، وكذا البيهقي في «الشعب» (٢٨٨/١) (رقم ٣١٣) كلّهم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هويرة به.

وقد توبع أبي معاوية وهو محمد بن خازم عليه، تابعه جماعة.

١ . يعلى بن عبيد، عن الأعمش.

أخرجه أبو عوانة (١/ ٩٠)، وابن منده في «الإيمان» (٩١٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/٥) (رقم ١٢٣٧).

٢ \_ جرير بن حازم، عن الأعمش.

أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٣٦٨).

٣ ـ داود الطائي، عن الأعمش.

أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٣/ ٤٢٤)، والطبراني في «الأوسط» (١٧٤٨).

• وأخرجه مسلم (٧٥/٣ ـ نووي)، وأحمد (٤٠٩/٢)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٦٨ و٢٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٧٥ و٣٧٦)، والبغوي في «الجعديات» (١١٧٣)، وابن منده في «الإيمان» (٩٠٨ و ٩٠٩)، واللآلكائي في «شرح السنة» (١٧٦٧ و ١٧٦٨) كلهم من طريق شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: فذكره.

وتابع شعبة عن محمد بن زياد: إبراهيم بن طهمان.

أخرجه ابن منده في «الإيمان» (٩١٠).

- وأخرجه مسلم (٧٤/٣ ـ ٧٥ ـ نووي)، وكذا ابن خزيمة في «التوحيد» (٣٦٧)، وابن منده في «الإيمان» (٩١١) من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة به.
- وأخرجه أحمد (٣١٣/٢)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٧١)، وكذا ابن منده في «الإيمان» (٩٠٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٥/٥) رقم (١٢٣٥) جميعاً من طريق عبد الرزاق قال: نا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة: فذكره.

وتابع همام عن أبي هريرة: القاسم بن محمد.

أخرجه أحمد (٢/ ٢٧٥)، وابن منده في «الإيمان» (٩٠٠).

• وأخرجه مسلم (٧٤/٣ ـ نووي)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٦٧)، والآجري في «الإيمان» (٨٩٨ و٨٩٨ و٨٩٨)، والآجري في «الإيمان» (٨٩٨ و٨٩٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٤٠) كلهم من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن سيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار أن نبيّ الله ﷺ قال: فذكره.

وقد توبع يونس، تابعه جماعة:

١ ـ محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، ابن أخي الزهري، عن عَمّه.

أخرجه مسلم (٣/ ٧٤ ـ نووي).

٢ - عقيل بن خالد الأيلى، عن ابن شهاب.

أخرجه أبن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٢٢٦).

٣ ـ شعيب بن أبي حمزة، عن ابن شهاب.

أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٠٠).

عبيد الله بن زياد الرُّصَافي عن ابن شهاب.

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٦٢٤).

• وأخرجه هناد في «الزهد» (رقم ١٨٢) ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (ص ٣٤١ ـ عن محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبى هريرة: فذكره.

وهذا إسناد حسن، لولا عنعنة ابن إسحاق لكن الحديث صحيح.

وقد ورد نحوه عن جماعةٍ من أصحاب النبيِّ ﷺ وهم:

١ ـ حديث أنس بن مالك، وله عنه طرق:

الأولى: عن سليمان التّيمي عنه.

أخرجه البخاري (٩٩/١١) رقم (٦٣٠٥)، ومسلم (٧٧/٣ ـ نووي)، وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (٣٧٦)، وابن منده في «الإيمان» رقم (٩١٨).

الثانية: قتادة عنه.

أخرجه مسلم (٣/ ٧٥ ـ نووي)، وعنه ابن حزم في «المحلى» (١٧/١)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٧٩٨)، وكذا أبو يعلى في «مسنده» (ج٥/رقم ٣٠٢٢)، وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (٣٦٩ و٣٨٠)، وابن منده في \_ = «الإيمان» رقم (٩١٧) جميعاً من طريق هشام عن قتادة به.

وتابع هشام الدُّسْتوائيُّ كلُّ من:

أخرجه مسلم (٣/ ٧٥ ـ ٧٦ ـ نووي)، وأبو يعلى في «مسنده» (ج٥/ ٢٩٧)، وأبو عوانة (١/ ٩١)، وابن حبان (٢٦/٨ ـ الإحسان) رقم (٢١٦٣)، والآجري في «الشريعة» (ص٣٤٧)، وابن منده في «الإيمان» (رقم ٩١٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (٣٤٣ و١٠٤٤)، وكذا البيهقي في «الشعب» (١/ ٢٨٤) رقم (٣٠٦) وفي «الاعتقاد» (ص١٠٥).

٢ ـ مسعر بن كِدام عن قتادة به.

أخرجه مسلم (٧٦/٣ ـ نووى)، وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (٣٨١)، وكذا ابن أبي داود في «البعث والنشور» رقم (٤٨١)، وأبو عوانة (١٩١/١)، وابن منده في «الإيمان» رقم (٩١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» [٧/٩٥٩]، وأيضاً القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (١٠٣٧ و١٠٣٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٥/٧) رقم (١٢٣٨).

٣ ـ همام بن يحيى، عن قتادة به.

أخرجه أحمد (٣/ ٢٥٨)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٧٩٧)، وأبو يعلى في «الإيمان» رقم (٩١٦). في «مسنده» (ج٥/رقم ٣٠٩٧)، وابن منده في «الإيمان» رقم (٩١٦).

الثالثة: ثابت البناني، عنه.

أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٣٩٦/١)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (١٧٩/١٨) كلاهما من طريق أبي نواس حدثني حماد بن سلمة، عن ثابت به.

قُلْتُ: أبو نواس هذا اسمه الحسن بن هانيء، قال عنه الذهبي في «الميزان» (٤/ ٥٨١):

«شِعْرُه في الذروة ولكن فسقه ظاهر وتهتُّكه واضح؛ فليس بأهلٍ أن يُروَى عنه». الرابعة: نافع أبو هرمز عنه.

أخرجه الذهبي في «معجم الشيوخ» (٢/ ١٧٠ \_ ١٧١).

قُلْتُ: ونافع هذا متروك.

٢ ـ حديث جابر بن عبد الله، وله عنه طريقان:

الأولى: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً به.

أخرجه مسلم (٣/٧٧ ـ نووى)، وأحمد (٣/٤٨٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٢٠ رقم ٢٢٣٧)، وأبو عوانة (١/ (٣٧٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (٣٧٣)، وأبو عوانة (١/ ٩١)، وابن حبان (٨/ ١٢٧ ـ الإحسان) رقم (٦٤٢٦)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص١٩٥)، وكذا ابن منده في «الإيمان» رقم (٩١٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٢١٧/١)، والخطيب في «تاريخه» (٢١٧/٢).

والأخرى: عن هشام بن حسان قال: سمعتُ الحسن يذكر عن جابر بن عبد الله به.

أخرجه ابن المبارك في «مسنده» رقم (١٠٥)، والخزاعي في «زوائد الزهد» لابن المبارك رقم (٣٨٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (٣٨٣).

٣ ـ حديث أبي سعيد الخدري.

قُلْتُ: عطية العوفي ضعيف.

٤ ـ حديث ابن عباس:

أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٣٥٣ رقم ٢٧١١)، وأحمد (٢٨١/، ٢٩٥)، وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢١٣/٤ - ٢١٦) رقم (٢٣٢٨) من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة قال: سمعتُ ابن عباس يَخْطُبُ على مَنْبَرِ البَصْرَةِ قال: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إنَّهُ لم يَكُنْ نَبِيٍّ إِلاَّ ولَهُ دَعْوَةٌ يَتَنَجَّزُهَا في الدُّنْيا، وإنِّى خَبَّاتُ دَعْوَتَى شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِبَامَةِ...» الحديث.

وهذا سند ضعيف، عليّ بن زيد هو ابن جدعان، جزم الحافظ في «التقريب» بأنه «ضعيف».

وأخرجه أحمد (٣٠١/١)، وابن أبي شيبة (٣٠٣/٦) رقم (٣١٦٤٣)، وابن أبي عاصم في «السنّة» رقم (٨٠٣) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً: «أعطيت خمساً...»، وفيه:

«وأعطيت الشفاعة فأخّرتها لأمّتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً».

وهذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولئ عبد الله بن الحارث قال الحافظ:

«ضعیف، کبر فتغیّر، وصار یتلقّن».

وأخرجه ابن أبي عاصم (٨٠٣)، وابن أبي شيبة (٣٠٣/٦) رقم (٣١٦٤٣)،

وكذا البزار (١٦٦/٤ ـ كشف الأستار) رقم (٣٤٦٠) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً.

ويزيد بن أبي زياد ضعيف.

وتابع يزيد بن أبي زياد: الحكم بن عُتَيْبة، عن مجاهد به.

أخرجه البزار (١٦٦/٤ ـ كشف الأستار) رقم (٣٤٦٠).

قُلْتُ: والحكم بن عُتَيْبة ثقة ثبت لكن في السند إليه محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، وهو ضعيف لسوء حفظه.

وأخرجه البزار (١٦٦/٣ ـ ١٤٧ كشف الأستار) رقم (٢٤٤١)، وكذا البيهقي في «الكبرى» وفي «دلائل النبوّة» (٤٧٤/٥) من طريق عبيد الله بن موسى، عن سالم أبي حماد، عن السّدي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٥٨/٨):

«وفيه من لم أعرفهم».

٥ \_ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:

أخرجه أحمد (٢٢٢/٢)، وكذا اللاّلكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (١٤٥١) من طريق يزيد بن الهاد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً وفيه: «والخامسة هي وما هي؟ قيل لي: سل فإن كل نبي قد سأل فأخّرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلاّ الله».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٦٧):

«ورجاله ثقات»، وقال أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (١٢/ ٢٥):

"إسناد صحيح". قُلْتُ: والصواب أنّه حسن للخلاف المعروف من عمرو بن شعيب ولهذا حسّنه الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٢٠).

# ٦ \_ حديث أم سلمة:

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (١٦٢٢)، وابن أبي عاصم في «السنّة» رقم (٨٠١ و ٨٠١)، وأبو يعلى في «مسنده» (ج١١/رقم ٦٩٤٩، ٢٠٠٢)، وابن أبي داود في «البعث والنشور» رقم (٤٧) والجرجاني في «الأمالي» (ق١٨٣/أ)، وكذا الطبراني في «الكبير» (٢٥/ ٢٥٠ ـ ٢٥١) رقم (٥٠٨)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٣٣) من طريق موسى بن عبيدة الرَّبَذي، عن سعيد بن عبد الرحمٰن بن أبي عياش الزُّرَقِيُّ، عن أنس بن مالك عن أم سَلَمَة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَيْتُ مَا تَعْمَلُ أُمِّتَى بَعْدِي، فَاخْتَرْتُ لَهُمُ الشَّفَاعَةَ يَوْمَ القِيَامَةِ».

وهذا سند ضعيف، وفيه علَّتان:

الأولى: سعيد بن عبد الرحمٰن ذكره البخاري في "تاريخه"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وقد أودعه ابن حبان في "ثقاته" لكنه معروف بالتساهل، لا سيّما في التابعين، على هذا فهو مجهول الحال.

الثانية: موسى بن عبيدة ضعيف.

قُلْتُ: وقع عند ابن أبي داود: «أم سليم» بدل «أم سلمة»، وهو تصحيف.

٧ \_ أم حبيبة:

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٢١٥، ٨٠٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٢١/٢٣) رقم (٤٦٤٥)، وفي «أمسند (٢٢١/٢٣) رقم (٤٠٩)، وفي «الأوسط» (٣٢٨/٥) رقم (١٥٦/٤)، والمحاكم (١٨/١) جميعاً عن أبي اليمان الشاميين» (١٥٦/٤) رقم (٢٩٩٠)، والمحاكم (١٨/١) جميعاً عن أبي الني المحكم بن نافع البهراني، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، ثنا أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النبي على قال: «أريت ما تلقى أمتي بعدي، فأحزنني وشق ذلك على من سفك دماء بعضهم بعضاً، فسألته أن دليني شفاعة فيهم يوم القيامة، ففعل».

قال الحاكم:

٨ ـ حديث ابن مسعود:

أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (٧/ ٣٤١) من طريق عمر بن هارون، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعاً: «إن لكلّ نبي دعوة تعجلها في الدنيا وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة للمذنين والمتلطخين».

وهذا سند ساقط، فإن عمر بن هارون وهو البلخي متفق على تضعيفه، بل قال فيه يحيى بن معين وصالح جزرة:

«كُذاب» .

٩ ـ حديث عباد بن الصامت:

أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦) من طريق إسماعيل بن عياش، عن راشد بن \_

داود الصنعاني، عن عبد الرحلن بن حسان، عن روح بن زنباع، عن عبادة بن الصامت قال: فقد النبي على ليلة أصحابه وكانوا إذا نزلوا أنزلوه أوسطهم ففزعوا وظنوا أن الله تبارك وتعالى اختار له أصحاباً غيرهم فإذا هم بخيال النبي الخير فكبروا حين رأوه وقالوا: يا رسول الله أشفقنا أن يكون الله تبارك وتعالى اختار لك أصحاباً غيرنا، فقال رسول الله على: لا بل أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة إن الله تعالى أيقظني، فقال: يا محمد إني لم أبعث نبياً ولا رسولاً إلا وقد سألني مسألة أعطيتها إياه، فاسأل يا محمد تعط، فقلتُ: مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فقال أبو بكر: يا رسول الله وما الشفاعة؟ قال: أقول يا رب شفاعتي، اختبأت عندك فيقول الربّ تبارك وتعالى: نعم، فيخرج ربي تبارك وتعالى بقية أمّتي من النار فينبذهم في الجنة».

وإسماعيل بن عياش حجّة في روايته عن الشاميين، وهذه منها.

وروح بن زنباع الجذامي ذكره البخاري في «الكبير»، وابن أبي حاتم في «الجرح» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وأورده ابن حبان في «ثقاته».

١٠ ـ حديث عبد الرحمٰن بن أبي عقيل:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٨/٧) رقم (٣١٧٤٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٥٠)، والفسوي في «المعرفة» (٢٨٨/١)، وكذا البزار (١٦٥/٤ ـ كشف الأستار) رقم (٣٤٥٩) كلهم من طريق أبي خالد يزيد الأسدي وفي بعض الطرق يزيد بن أبي خالد الدالاني، ثنا عون بن أبي جُمَيْفَة السُّوائي، عن عبد الرحمٰن بن أبي عقيل قال: انطلقنا في وفد فأتينا رسول الله على فقال قائل منّا: يا رسول الله، ألا سألت ربّك ملكاً كملك سليمان؟ فضحك وقال: «لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان، إن الله لم يبعث نبياً إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتّخذ بها دنياه فأعطيها، ومنهم من الله الم على قومه إذ عصوه فأهلكوا، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتى يوم القيامة».

قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف، يزيد وهو ابن عبد الرحمٰن الدَّالاني ضعيف. قال الحافظ في «التقريب»:

«صدوق يخطىء كثيراً، وكان يدلس».

وعبد الرحمٰن بن علقمة الثقفيُّ، مختلفٌ في صحبته، قال الدارقطني:

«لا تصح صحبته ولا يُعرف». وقال ابن حبان:

«يقال إن له صُحبة». وقال البخاري:

«لهُ صُحبة». وذكره خليفة بن خياط في الصحابة.

١١ ـ حديث أبي موسى الأشعري:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٤/٦) (رقم ٣١٦٤٥) من طريق عبيد الله بن موسى أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٤/٦) (رقم ٣١٦٤٥) من طريق عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله عليه: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي كان قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي، وأعطيت الشفاعة، فإنه ليس من بي إلا وقد سأل شفاعته وإني أخرت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً».

۱۲ ـ حديث أبي ذر:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٤/٦) رقم (٣١٦٥)، وأحمد (٥/ ١٤٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٦) رقم (٣١٦٠)، وكذا الحاكم (٤٢٤/١)، وابن المبارك في «الزهد» رقم (٤٧٤/١)، والبيهقي في «دلائل النبوّة» (٥/ ٤٧٣) جميعاً من طريق الأعمش عن مجاهد، عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "أوتيت خمساً لم يؤتهن نبيّ كان قبلي: نصرت بالرعب فيرعب مني العدو عن مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي، وبعثت إلى الأحمر والأسود، وقيل لي سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى، من لقي الله عزّ وجل لا يشرك به شيئاً».

وهذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه من مرسل مجاهد ابن المبارك في «الزهد» رقم (١٠٦٨، ١٦١٨) من طريق وكيع، ورقم (١٦١٨) من طريق الفضل بن موسى السيناني كلاهما عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً، والرواية المسندة أولئ وأرجح كما لا يخفى.

وأخرجه أحمد (١٦١/٥)، والبزار (١٦٦/٤ - ١٦٧ - كشف الأستار) رقم (٣٤٦١)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (رقم ١٤٤٩) من طرقٍ عن شعبة، عن واصل الأحدب، عن مجاهد، عن أبي ذرّ

وهذا سند منقطع فإن مجاهد لم يسمع من أبي ذر، كما قال أبو حاتم.

۱۳ ـ حديث عبد الله بن عمر:

أخرجه أبو يعلى (١٨٦/١٠) رقم (٥٨١٣)، وكذا ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٨٢٥)، والبزار (انظر «تفسير ابن كثير» ١١/١١) من طريق شيبان، حدثنا \_

۱۳ ـ حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب، ثنا أبو طاهر، ثنا محمد بن إبراهيم بن علي بن الحارث، ثنا أحمد بن علي الموصلي، ثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني البصري، ثنا حمّاد بن زيد، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح الليثي، عن أبي ذر، قال: قُلْتُ: يا رسول الله، أيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

«أغلاها ثَمَناً، وأنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».

حرب بن سريح المِنْقرِيّ، حدثنا أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عُمَرَ قالَ: كُنَّا نُمْسِكُ عَنِ الاسْتِغْفَارِ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ، حَتَّى سَمِعْنَا رَسول الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء»، قَالَ: «إنِّي الْخَرْتُ دَعْوَتِي شَفَاعةً لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي». قَالَ: فَأَمسكنا عَن كَثِيرٍ مِمَّا كَانَ فِي أَنْفُسِنَا، ثُمَّ نَطَفْنَا بَعْدُ وَرَجَوْنَا.

قال الهيشمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٥):

«رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير حرب بن سريج وهو ثقة».

قُلْتُ: وحرب هذا متكلّم فيه، قال الحافظ في «التقريب»:

«صدوق يخطئ».

وأورده الذهبي في «الضعفاء» وقال:

«فیه ضعف».

## ١٣ \_ أ \_ رجاله:

١ ـ محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب، تقدمت ترجمته.

٢ ـ أبو طاهر وهو الثقفي، الأصبهاني، المؤدّب، مرّت ترجمته.

٣ \_ محمد بن إبراهيم بن علي بن الحارث وهو أبو بكر بن المقرىء، وقد تقدّم.

٤ ـ أحمد بن على الموصلى، سبق له الترجمة.

مُليمان بن داود العَتَكيُّ، أبو الربيع الزَّهْرانيُّ، البَصْريُّ، سكنَ بَغْداد، ثقة حافظ، تُوفِّى ٢٣٤هـ.

(«تهذیب الکمال» ۱۱/۲۲۳، «سیر أعلام النبلاء» ۱/۲۲۲، «تقریب التهذیب» ۱/۳۲۲، «تقریب التهذیب» ۱/۳۲۶).

٦ - حَمَّاد بنُ زَيْد بن دِرْهَم الأَزْديُّ، الجَهْضَميُّ، أبو إسماعيل البَصْريُّ، ثقة

= ثبت فقيه، تُوُفِّيَ ١٧٩هـ.

(«تهذیب الکمال» ۷/ ۲۳۹، «سیر أعلام النبلاء» ۷/ ۲۵۱، «تقریب التهذیب» ۱/ ۱۹۷).

٧ ـ هشام بن عُروة بن الزُّبير بن العَوَّام الأَسَدِيُّ، ثقة فقيه، تُوفِّيَ ١٤٥هـ أو

(«تهذیب الکمال» ۳۰/ ۲۳۲، «سیر أعلام النبلاء» ۲/ ۳۲، «تقریب التهذیب» / ۳۱۷).

٨ - عُروة بن الزُّبيْر بن العَوَّام بن خُويْلد الأَسَدِيُّ، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، تُوفِّي ٩٤هـ على الصحيح.

(«تهذیب الکمال» ۲۰/۱۱، «سیر أعلام النبلاء» ۲۱۱۶، «تقریب التهذیب» (۱۹/۲).

أبو مراوح الغِفاريُّ، ويقال: الليثيُّ المدنيُّ. ثقة، من الثالثة.

(«معرفة الثقّات» ٢/ ٤٢٥ للعجلي، «تهذّيب الكمال» ٣٤/ ٢٧٠، «تقريب التهذيب» ٢/ ٧٧٠).

١٠ ـ أبو ذر العفاري، صحابي مشهور، مرت ترجمته.

ب ـ تخريجه:

الحديث من طريق أبي الربيع الزَّهْرَانيُّ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ به أخرجه مسلم (٢/ ٧٢ \_ ٧٣ \_ نووي).

وتابع أبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد: خَلَفُ بن هِشَام به ولفظه:

"فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ بِاللَّهِ والجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، قَالَ: الإِيمَانُ بِاللَّهِ والجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، قَالَ: أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ، قَالَ: تُعِينَ صَانِعاً أَو تَصْنَعُ لأَخْرَق، قَالَ: تُكُفُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ، قَالَ: تَكُفُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ».

أخرجه مسلم (٧٢/٢ ـ ٧٣ ـ نووي).

وقد توبع حماد بن زيد، تابعه جماعة:

١ ـ عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة به.

أخرجه البخاري (٧٦٦/) رقم (٢٥١٨)، وكذا في «خلق أفعال العباد» (٥٠)، وأبو عوانة (١٧٦/)، وأبو نعيم في «المستخرج» كما في «الفتح» (٥/ ١٧٦)، والبيهقي في «الكبرئ» (٢٧٢/، ٢٧٣/١٠)، وفي «الشعب» (١٩/٤)

رقم (٣٤٣)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٢٧١).

٢ ـ أبو معاوية الضّرير، عن هشام به.

أخرجه ابن ماجه (۲۰۲۳)، وهناد في «الزهد» (۱۰۶۳)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۱۳۲/۱)، وابن حبان (۸/۷) رقم (۲۰۷۷ ـ الإحسان).

٣ ـ يحيى بن سعيد، عن هشام،

أخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم ٤٨٩٤)، وأحمد (٥/ ١٧١)، وابن الجارود (٩٦٩)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١٣٧/١).

٤ ـ جعفر بن عون، عن هشام.

أخرجه الدارمي (٣٠٧/٢)، وأبو عوانة (١/ ٦٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٣/٩). وقم (٢٤١٨).

وكيع بن الجراح، عن هشام.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١/٤) رقم (١٩٣٠٧)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٠)، وأبو عوانة (١٠٦) كلهم من طريق وكيع وهو في «زُهْدِهِ» (١٠٦) عن هشام به.

٦ \_ سفيان بن عيينة، عن هشام.

أخرجه الحميدي (١٣١)، وأحمد (٥/ ١٥٠) وعنه ابن عساكر في «الأربعون في الحدث على الجهاد» (٢)، وابن حبان رقم (١٥٢ ـ الإحسان) مختصراً، واللالكائي في «شرح السنة» (١٥٥٦ و١٥٥٣).

٧ \_ معمر بن راشد، عن هشام،

أخرجه عبد الرزاق (١٩٢/١١) رقم (٢٠٢٩٩) ومن طريقه أبي عوانة (٦٣/١).

۸ ـ عبد العزيز الدراوردي، عن هشام.

أخرجه ابن حبان رقم (١٥٢ ـ الإحسان) مختصراً.

٩ ـ عبدة بن سليمان، عن هشام.

أخرجه ابن حبان (٧/ ٥٨) رقم (٤٥٧٧ ـ الإحسان).

وقد توبع هشام بن عروة، تابعه ثلاثة ممن وقفت عليهم:

١ ـ حبيب مولى عروة، عن عروة بن الزبير به.

أخرجه مسلم (٢/ ٧٣ \_ نووي)، وعنه أبو عوانة (١/ ٦٣)، وعبد الرزاق (١١/ ١٩١) رقم (٢٠٢٩٨)، وأحمد (٩١٠ / ١٩١).

٢ ـ عبيد الله بن أبي جعفر، عن عروة.

أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١٥٧) مختصراً، وكذا النسائي في 🚅

«الكبرىٰ» (٤٣٣٧ و٤٨٩٥) مطوّلاً، وفي «الصغرىٰ» (٦/ ١٩) مختصراً.

٣ ـ أبو الزناد، عن عروة.

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٠٦).

قُلْتُ: وفي الباب عن جماعة من الصحابة:

١ ـ حديث عائشة، رضى الله عنها.

أخرجه مالك (٧/٣ ـ ٨ ـ تنوير) من طريق هشام بن عُرْوَة عن أبيه عن عائشة زَوْجِ النبيِّ ﷺ أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن الرِّقابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«أُغْلاَهَا ثَمَناً وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».

قُلْتُ: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

٢ ـ حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

أخرجه أحمد (٣٨٨/٢): حدَّثنا عفان، ثنا خليفة بن غالب الليثي قال: حدَّثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلاً أتى رسول الله عليه وهو عنده فسأله، فقال: يا نبيّ الله أيّ الْأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله»، قال: فإن لم أستطع ذاك، قال: فأيّ الرقاب أعظم أجراً؟ قال: «أغْلاَها ثَمَناً وَأَنْفَسُهَا عِنْدُ أَهْلِهَا»، قال: فإن لم أستطع، قال: ' "فتعين ضائعاً أو تصنع لأخرق"، قال: فإن لم أستطع ذلك، قال: "فاحبس نفسك عن الشر فإنها صدقة حسنة تصدّقت بها على نفسك».

قُلْتُ: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير خليفة بن غالب. قال الحافظ:

«صدون».

٣ ـ حديث أبي أمامة، رضي الله عنه.

أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦): ثنا أبو المغيرة ـ عبد القُدُّوس بن الحَجَّاج \_ ثنا مُعَان بنُ رفاعة، حدثني علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمٰن، عن أبي أمامة... وساق حديثاً طويلاً، فيه محاورة النبيِّ ﷺ مع أبي ذرِّ وفيها: «فأَيّ الرقاب أفضل؟ قال: أغْلاَها ثَمَناً وأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا...».

قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأولى: علي بن يزيد وهو الألهانيّ، ضعيف.

الأخرى: مُعَان بن رفاعة السَّلاَمي، قال الحافظ في «التقريب»:

«ليّن الحديث».

1٤ - حدثنا إبراهيم بن منصور بن إبراهيم الكراني، ثنا محمد بن إبراهيم بن علي [ق٢٤١/ب] بن عاصم الحافظ، ثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، ثنا سويد بن سعيد الأنباري، ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله عليه:

«لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمَانٍ».

قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأولى: عطاء، وهو ابن أبي مسلم الخراساني، قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس».

قُلْتُ: وقد عنعنه.

الأخرى: عثمان بن عطاءبن أبي مسلم الخراساني ضعيف.

● وروىٰ البيهقي في «السنن الكبرىٰ» (٩/ ٢٧٢) من طريق بقية بن الوليد عن عثمان بن زفر أخبرني أبو الأسود عن أبيه عن جدّه... وفيها: «أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها».

قُلْتُ: إسناده ضعيف، عثمان هذا مجهول كما في «التقريب»، وبقية مدلس وقد عنعنه، وأبو الأسود، وقيل أبو الأشد لم أهتدِ إلى ترجمته وكذا أبيه، أما جده فقيل هو أبو المعلّى وذكر بعضهم أنه عمرو بن عيينة، فالله أعلم.

### ١٤ - أ - رجاله:

١ - إبراهيم بن منصور بن إبراهيم الكراني، تقدم.

٢ - محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الحافظ، وهو أبو بكر بن المقرىء،
 تقدم.

٣ ـ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنّى الموصلي، تقدمت ترجمته.

٤ ـ سُويد بن سَعيد بن سَهْل الهَرَويُّ الأصل، ثم الحَدَثانيُّ، ويقال له \_

وروئ أبو نعيم في «الحلية» (٢٠٣/٥) من طريق: عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي أمامة الباهلي. . . وساق حديثاً طويلاً ، فيه قصة إسلام الصحابيّ الجليل، عمرو بن عَبَسة وسؤاله للنبيّ على وفيها: «فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها تُمناً وأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».

الأنبَاريُّ، أبو محمد وهو ضعيف، تُوفِّي ٢٤٠هـ. قال الحافظ:

«صدوق في نفسه، إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول».

(«تهذيب الكمال» ٢٤٧/١٢ ـ ٢٤٨، «ميزان الاعتدال» ٢٤٨/، و«تقريب التهذيب» (٣٤٨/١).

علي بن مُسْهِر القُرَشِيُّ، أبو الحسن الكُوفيُّ قاضي المَوْصل، وهو ثقةً
 حافظٌ، تُوفِّى ١٨٩هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۱/ ۱۳۵، «سیر أعلام النبلاء» ٨/ ٤٨٤، «تقریب التهذیب» ( ٢٤٤٤). ( 24٤).

٦ - سُليمان بن مِهْران الأُسَديُّ الكاهليُّ، مولاهم أبو محمَّد الكوفي الأعمش،
 وقد تقدمت ترجمته.

٧ - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النَّخَعِيُّ، أبو عمران الكوفي، الإمام الفقيه، ثقةٌ، تُولُئي ٩٦هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲/ ۲۲۳، «سیر أعلام النبلاء» ٤/ ٠٢٠، «تقریب التهذیب» (۱۲۰/۱).

٨ علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد، تُوفِّي بعد السبعين.

(«تهذیب الکمال» ۲۰۰/۲۰»، «سیر أعلام النبلاء» ۲/۳۵، «تقریب التهذیب» ۲/۳۱).

٩ - عَبْد الله بن مَسْعُود بن غَافِل بن حَبيب الهُذَليُّ، أبو عبد الرحمٰن، من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء، من الصحابة، مناقبه جمّة، وأمّره عمر على الكوفة، تُوفِي ٣٣هـ، أو في التي بعدها بالمدينة.

(«تهذيب الكمال» ١٢١/١٦، «السير» ١/ ٤٦١، «الإصابة» ٢/ ٣٦٠، «تقريب التهذيب» ١/ ٤٦٠).

#### ب ـ تخريجه:

أخرجه مسلم (٢/ ٨٩ - نووي)، وابن ماجه (٥٩ و٤١٧)، وأبو داود (٤٠٩)، وأحمد (٤١٢)، وأبو داود (٤٠٩١)، وأجود (٤٠٩٠)، وأبو يعلى (ج٨/رقم ٥٠٦٠ و٢٠٩)، وكذا ج٩/رقم ٥٣٣٠ و٢٩١)، وكذا ابن حبان [ج١/رقم ٢٣٤، ج٧/رقم ٥٦٥١ - الإحسان]، وابن منده في «الإيمان» (٥٤١)، والخطيب في «تاريخه» (٥/ ١٥٥) جميعاً من طريق \_

الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسولُ الله ﷺ:
 «لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءٍ».

وتابع الأعمش فضيل بن عمرو الفُقَيْميُّ عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعودٍ عن النبيِّ ﷺ قال: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبِرٍ، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنَ، قَالَ: إِنَّ اللَّمَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبُرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ».

وللحديث طرقٌ عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه:

١ ـ أبو وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود.

أخرجه الطبراني (١١٦/١٠) رقم (١٠٠٦٦) من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال:

«لا يدخل الجنة مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار مثقال حبة من خردل من إيمان».

قُلْتُ: وهذا سند ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإنه سيَّى، الحفظ.

٢ ـ يحيى بن جعده، عن عبد الله بن مسعود.

أخرجه أحمد (١/ ٣٩٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٧٣/١٠) رقم (١٠٥٣٣)، والحاكم (٢٦٨/١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٩٨/١ ـ ١٩٩) كلهم من طريق عبد العزيز بن مسلم القسلمي، ثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعده به.

قُلْتُ: وهذا إسناد فيه علتان:

الأولى: يحيى بن جعده لم يلق ابن مسعود، وإنما يرسل عنه كما قال ابن \_

معين وأبو حاتم.

الأخرى: عنعنة حبيب بن أبي ثابت، فإنه مدلس.

٣ ـ أبو مِجْلِز لاحق بن حُميد.

أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٨/ ٤٣٠) (رقم ٥٠١٣): حدثنا أبو عبد الله المُقَدَّميُّ، حدثنا أبو عبد الله المُقَدَّميُّ، حدثنا المعتمر، حدثنا عباد بن عباد بن علقمة، عن أبي مجلز: أنَّ أَصْحَابَ ابن مَسْعُودٍ قَرَصَهُمُ البَرْدُ، فَجَعَلُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَجِيئُوا في العَشَاشِ وَالْعَبَاءِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمْرُهُمْ كَذَا وَكَذَا، فَأَصْبَحَ أبو عَبْدِ الرحمٰنِ فِي عَبَاءَةٍ، فَقَالُوا: أَصْبَحَ ابن مَسْعُودٍ فِي عَبَاءَتِهِ. ثُمَّ جَاءً يَوْمَ النَّالِي، ثُمَّ جَاءَ يَوْمَ النَّالِثِ، فَلَمَّ جَاءَ يَوْمَ النَّالِثِ، فَقَالَ: رَأُوهُ فِي الْعَبَاءَةِ جَاءُوا فِي أَكْسِيَتِهِمْ مَعاً، فَعَرَفَ وُجُوها قَدْ كَانَ فَقَدَهَا، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَدُخُلُ الجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ خَرْدَلَةٍ مِن كِبْرٍ - أَوْ قَالَ: ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ».

ورجاله ثقات لكنه منقطع بين أبو مجلز وابن مسعود، غير أن المرفوع منه صحيح.

قُلْتُ: وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة:

١ ـ ابن عباس، رضي الله عنهما.

أخرجه البزار (رقم ١٠٤ ـ كشف الأستار)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٤٣٥) رقم (١٢/ ١٢٥)، والقشيري في «الرسالة» (٩٤٢)، والقشيري في «الرسالة» (ص١١٦) من طريق محمد بن كثير المصيصي ثنا هارون بن حيان عن خصيف، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي على قال:

«لا يدخل الجنّة مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار مثقال حبة من إيمان».

قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف وفيه علتان:

الأولئ: خصيف ـ وهو عبد الرحمن الجزري ـ صدوق سيَّء الحفظ، خلط بآخره.

الأخرى: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٨/١): فيه محمد بن كثير المصيصى شديد الضعف.

٢ ـ عبد الله بن سلام، رضي الله عنه.

أخرجه الدولابي في «الكنن والأسماء» (٧٤/٢)، والحاكم (٤١٦/٣)، والبيهقي في «الشعب» (٦/ ٢٩١)، والبيهقي في «الشعب» (٦٩١/٦) رقم (٨١٩٩) كلهم من طريق عكرمة بن عمار، ثنا محمد بن القاسم، عن عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام مرّ في السوق وعلى رأسه حزمة حطب فقال: ادفع به الكبر إني سمعت رسول الله ﷺ

10 ـ حدثنا أبو الطيب أحمد بن محمد بن عمر، ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء، ثنا أحمد بن علي الموصلي، ثنا شيبان بن فروخ الأيلي، ثنا أبو الأشهب، ثنا الحسن، قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إنِّى مُحَدِّثُكَ بحديثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يقول:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ثُمَّ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

= يقول:

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر».

٣ ـ مالك بن مرارة الرهاوي، رضى الله عنه.

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٩٣/) رقم (٢٨٢١)، والحسن بن سفيان في «مسنده» وعنه البغوي كما في «الإصابة» (٣٣٤/٣)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ق/١٧٨) كلهم من طريق بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن عطاء بن ميسرة حدثني ثقة عن مالك بن مرارة الرهاوي أنّه قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «لا يدخل الجنّة مثقال حبة من خردل من إيمان»، فَقُلْتُ: يا رسول الله إني لأحب أن ينقى ثوبي ويطيب طعامي وتحسن زوجتي ويجمل مركبي أفمن الكبر ذلك؟ قال: «ليس ذاك بالكبر، إني أعوذ بالله من البؤس والتباؤس، الكبر بطر الحق وغمص الناس».

قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علل:

الأولى: بقية مدلس، وقد عنعنه.

الأخرى: عتبة، قال عنه الحافظ: «صدوق يخطئ كثيراً».

الثالثة: عطاء بن ميسرة وهو أبو أيوب ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، أما ابن حبان فذكره في «ثقاته» على قاعدته.

تنبيه: في رواية ابن أبي عاصم لم يقل عطاء بن ميسرة حدّثني ثقة، وإنّما قال عن مالك مباشرة.

# ۱۰ ـ أ ـ رجاله:

١ ـ أبو الطيّب هذا أظنه هو المترجم في «التقييد» لابن نقطة (١٩٩/١):
 «أحمد بن محمد بن عمر بن أحمد بن إسحاق التاجر، المعروف بديزكه، قال \_\_\_

يحيى بن منده بعد أن نسبه: هو الشيخ الصالح سمع من ابن المقرىء مات في
 سنة ست وخمسين وأربعمائة».

قال أبو عبد الرحمٰن: وإن كان غيره فلم أهتلِ إلى ترجمته.

٢ - أبو بكر بن إبراهيم بن المقرئ، تقدم.

٣ ـ أحمد بن على الموصلي، تقدّم.

ع. شَيْبان بن فَرُّوخ، وهو شَيْبَان بن أبي شَيْبَة الحَبَطيّ، مولاهم، أبو محمد الأبليُّ، ثقة روى له مسلم، تُوفِّي سنة ست أو خمس وثلاثين ومئتين.

(«تهذیب الکمال مع هامشه» ۱۲/ ۹۹۸، «المیزان» ۲/ ۲۸۹، «تقریب» (۳۵۲/۱).

- جعفر بن حَيّان السّعْدِيُّ، أبو الأَشْهَبُ العُطَارِدِيُّ، الخَزَّاز الأعمى، ثقة، تُوفِّي ١٦٥هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۲/۰، «میزان الاعتدال» ۱/۰۰، «تقریب التهذیب» (۱۳۰/۱).

٦ ـ الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه: يَسار، الأنصاري، مولاهم،
 ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلّس، تُوفّي ١١٠هـ، وقد قارب التسعين.

(«تهذیب الکمال» ۲/۹۰، «سیر أعلام النبلاء» ۱۳۲۶، «تقریب التهذیب» ۱۲۰۱).

٧ - معقل بن يسار المزني، صحابي جليل، ممن بايع تحت الشجرة، وكنيته أبو عليّ، على المشهور، وهو الذي ينسب إليه نهر مَعْقِل بالبصرة، تُونِي بعد الستين.

(«تهذیب الکمال» ۲۸/ ۲۷۹، «السیر» ۲/ ۲۷۰، «الإصابة» ۲/ ۲۲۷، «التقریب» ۲/ ۲۲۰).

#### ب ـ تخريجه:

أخرجه البخاري (۱۳/ ۱۳۷) رقم (۱۷۵۰)، ومسلم (۲/ ۲۰ و ۲۱٤/۱۲ ـ نووي)، وعنه الذهبي في «السير» (۱۷/ ۷۷۷)، والدارمي «7878»، وابن حبان (7781 - ۱۲ ) رقم (882 ـ الإحسان)، والبغوي في «مسند ابن الجعد» حبان (774)، والطبراني في «الكبير» (774) رقم (774)، والبيهقي في «الكبرى» (7171 و71)، وفي 711

«الشعب» (٣/٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٧٠/١٠) رقم (٤٤٧٨)،
 والتبريزي في «النصحية» (ص٣٥) كلهم من طريق أبي الأشهب، عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار به.

وقد توبع أبي الأشهب:

تابعه جماعةٌ عليه، منهم:

١ ـ هشام بن حسان، عن الحسن به.

أخرجه السخاري (٣/ ١٣٦) رقم (١٧٥١)، ومسلم (٢/ ١٦٦ ـ ننووي)، والطبراني (ج ٢٠/ رقم ٤٧٧).

٢ ـ يونُس بن عُبَيْد، عن الحسن به.

أخرجه مسلم (٢/ ١٦٥ ـ ١٦٦ و ٢١/ ٢١٥ ـ نووي)، والطبراني في «الكبير» (ج٠٢/رقم ٤٥٤)، ٤٥٥، ٤٥٦).

٣ ـ عوف الأعرابيُّ، عن الحسن به.

أخرجه أحمد (٧٧/٥)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ق١٦٨/ب)، والطبراني في «الكبير» (ج٢٠/رقم ٤٧٣)، والروياني في «مسنده» (ق٢٢٩أ)، وأبو عوانة (٤٢٣/٤)، والقطيعي في «جزء الألف دينار» (رقم ٢٠٣).

٤ ـ مبارك بن فضالة، عن الحسن به.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج٧٠/ رقم ٤٧٦).

الربيع بن صبيح، عن الحسن به.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم ٤٧٨).

• والحديث أخرجه مسلم (٢٦٦/١ و٢١/١٢ ـ نووي)، والبيهقي في «الشعب» (٦٣/١) رقم (٧٣٦٧)، وفي «الإعتقاد» (ص١٣٧)، وفي «السنن الكبرى» (٨/ ١٦٠ و ٩/ ٤)، وكذا الطبراني في «الكبير» (ج٠٢/رقم ٤٧٥) من طريق مُعَاذُ بنُ هِشَام قال: حَدَّثَني أبي عن قَتَادَة عَنْ أَبِي المَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بنِ زِيَادِ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ في مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلْ: إِنِّي مُحَدَّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلاَ أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ أَمِيرِ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدُخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّة»، هذا لفظ مسلم والبيهقي.

• وأخرجه مسلم (٢١٠/١٢ ـ نووي)، وأحمد (٢٥/٥)، والطبراني في «الخبير» (ج٠٢/رقم ٣٦٥) وكذا التَّبريزي في «النّصيحة» (ص٣٦) من =

طريق سَوادَةُ بن أبي الأسودِ عن أبيه عن مَعْقِلِ بن يَسَارِ قَالَ: قالَ رسول الله ﷺ: "أيّما راعِ استرعى رعيّته فغشّها فهو في النّار"، هذا لفظ أحمد.

قُلُتُ: ولفظ الطبراني هو: «ما من راع غشّ رعيّته إلاّ وهو في النار». وللحديث طرقٌ عنه:

١ - ابن عم معقل بن يسار قال: دخل عليه زياد فقال: إن الله كان ينفعنا بالعلم بمجالستك، وكنت تحدّثنا عن النبيّ على فقال معقل: سمعتُ النبيّ على يقول: "من ولي من أمر المسلمين شيئاً فلم يحطهم بنصيحة كما يحيط أهل بيته فليتبوّأ مقعده من النار»، قال: ما سمعت هذا منك قبل اليوم، قال: ما كنت لأحدّثك به إلا وأنا على حالتي هذه، قال: فخرج زياد يجرّ ثوبه.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢١/٢٠) رقم (٥١٣) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه به.

قُلْتُ: وهذا سند ضعيف، وله علَّتان:

الأولى: إبراهيم بن مهاجر، ضعيف لسوء حفظه.

الثانية: إسماعيل بن إبراهيم، وهو ضعيف.

٢ ـ معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله علي يقول: «ليس رجل يلي قوماً ثم لا يحوطهم كما يحوط نفسه وأهله إلا أدخله الله نار جهنم».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١٨/٢٠) رقم (٥٠٦) من طريق عبيد بن محمد النحاس، ثنا خالد بن عجلان به.

قُلْتُ: وهذا سند ضعيف من أجل عبيد بن محمد وهو المحاربي ضعّفه ابن حجر في «التقريب».

٣ ـ بنت معقل بن يسار عن أبيها معقل قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:
 «ليس من والي أمة قلّت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبّه الله تبارك وتعالىٰ على
 وجهه في النار».

أخرجه ابن أبي شيبة (ج٦/رقم ٣٢٥٥٥، ٣٧٧٢٢)، وأحمد (٧٥/٥)، وكذا الطبراني في «الكبير» (ج٠٠/رقم ٤١٤، ١٩٥، ١٩١٥) من طريق إسماعيل البصري، عن ابنة معقل به.

قُلْتُ: وهذا سند ضعيف، وله علتان:

الأولى: ابنة معقل هذه لم أعثر على من وثقها أو ضعفها، فهي مجهولة، وقد ذكرها ابن حجر في آخر «تعجيل المنفعة» (ص٥٦٥) بهذه الرواية، ولم يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً.

الثانية: إسماعيل البصري ـ وفي رواية للطبراني وابن أبي شيبة: «الأودي»، وفي رواية للطبراني: «الكندي»، وله كذلك: «الأزرق»، ومع هذا الاختلاف في اسمه أقول:

إن كان هو إسماعيل بن حفص الأودي البصري فهو صدوق كما في «التقريب».

وإن كان هو إسماعيل بن عبد الرحمٰن الأودي، وقيل الكندي، قال البخاري فيه:

«فيه نظر». وقال الأزدي:

«منكر الحديث». وقال العقيلي:

«لا يتابع عليه».

وإن كان هو إسماعيل بن سَلْمان الأزرق فهو ضعيف كما في «التقريب».

وإن كان غير ذلك لم أتبيّنه.

قُلْتُ: مع أن الطبراني نسبه في رواية فقال: «إسماعيل بن إبراهيم»، وهم كثر جداً وفيهم الثقة والضعيف ومع البحث لم أتمكّن من تعيينه.

وللحديث شاهد من رواية أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

«ما مِنْ راع يُسْتَرْعَىٰ رَعِيَّةً إِلاَّ سُثِلَ يومَ الْقِيَامَةِ أقامَ فيها أَمْرَ اللَّهِ أَمْ أَضَاعَهُ».

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥/ ٤٧٨ ـ ٤٧٨) رقم (٤٩١٣) من طريق عُمَارَةُ بن وَثِيمَةً، قال: حدثنا عبد الله بنُ صالح، قال: حدَّثَنِي اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يحيى بن سَعِيدٍ، قال: كَتَبَ إليَّ خالد بنُ أبي عِمْرَان، قال: حدَّثَنِي أبو عَيَّاش به.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٠٧):

«وفيه أبو عياش المصري وهو مستور، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام».

17 - حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب، ثنا أبو الشيخ، حدثني الحسن بن هارون بن سليمان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم قال: قالت عائشة رضي الله عنها:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «عُرَاةً حُفَاةً»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ حُفَاةً»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ يَسْتَحين؟ قَالَ: «الأَمْرُ أَشَدُّ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ».

١٦ \_ أ \_ رجاله:

١ ـ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب، وقد تقدّم.

٢ ـ أبو الشيخ وهو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيَّان، سبق الترجمة له.

٣ ـ الحسن بن هارون بن سليمان بن داود بن بهرام السلمي الخراز، يكنى أبا على.

قال أبو الشيخ عنه في «طبقات المحدّثين» (٣/ ٤١٢) رقم الترجمة (٤٣٢):

<sup>&</sup>quot;أحد الثقات هو وأبوه، حدّث الحسن عن أبي بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، وداود بن رُشيد، ومحمد بن أبي خلف، والمسيّب، وكتبنا عنه المغازي، عن موسئ بن عقبة، وكان قد كفّ بصره، وكان من المتورّعين، حسن الحديث. مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين".

<sup>(«</sup>ذكر أخبار أصفهان» ۱/۲۹۲).

٤ ـ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العُبْسِيُّ، مولاهم، أبو
 بكر بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ، تُوفِّي ٢٣٥هـ.

<sup>(«</sup>تهذیب الکمال» ۳٤/۱٦، «سیر أعلام النبلاء» ۱۲۲/۱۱، «تقریب التهذیب» (۱۲۲/۱۱، «تقریب التهذیب» (۱۲۵/۱۱).

و لم سليمان بن حيّان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي، ثقة وقد روى له الجماعة، تُوفِّى 19٠٠هـ، وقيل قبلها.

<sup>(«</sup>تهذيب الكمال» ١/ ٣٩٤، «ميزان الاعتدال» ٢٠٠/، «تقريب التهذيب» ٢٣٢١). ٢ ـ حاتم بن أبي صَغِيرة، أبو يُونُس القُشَيْريُّ، وقيل: الباهليُّ مولاهم، البَصريُّ، وأبو صغيرة اسمه مسلم، وهو جدَّه لأمه، وقيل زوج أمه، ثقة، تُوفِي في حدود خمسين ومئة.

<sup>(«</sup>تهذيب الكمال» ٥/ ١٩٤، «سير أعلام النبلاء» ٦/ ٢٥٣، «تقريب التهذيب» ١/ ١٣٧).

٧ - عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَة، واسمه زُهيْر بن عبد الله بن جُدْعَان بن عَمرو بن كَعْب بن سَعْد بن تَيْم بن مُرّة القُرْشيُّ التَّيْميُّ، أبو بكر، ويقال: أبو محمَّد، المكيُّ الأحول. كان قاضياً لعبد الله بن الزَّبير، ومؤذّناً لَهُ، ثقة فقيه، تُوفِّفي ١١٧هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۰۲/۱۰، «سیر أعلام النبلاء» ۸۸/۰، «تقریب التهذیب» / ۲۸۸). (۲۳۱).

٨ - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القُرشيُّ التَّيميُّ، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الرحمٰن المَدنيُّ، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة. قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، تُوُفِّي ١٠٦هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۲/۲۲۳، «سیر أعلام النبلاء» ۵/۳۵، «تقریب التهذیب» ۲/۰۲۰).

٩ - عائشة بنت الإمام الصدين الأكبر، خليفة رسول الله هي أبي بكر عبد الله بن أبي قُحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة، بن كعب بن لؤي، القُرشية النّيميّة، المكيّة، النبوية، أم المؤمنين، زَوجة النبي إلى أفقه نساء الأمَّة على الإطلاق، ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح.

(«تهذیب الکمال» ۳۲۷/۳۰، «السیر» ۲/۰۳۱، «الإصابة» ۴۸۸٪، «التقریب» ۲/۳۰۰).

### ب ـ تخريجه:

أخرجه مسلم (١٧/ ١٩٣ ـ نووي)، وكذا ابن ماجه (رقم ٤٧٧٦)، والبغوي في «معالم التنزيل» (٣/ ١٦٥) من طريق أبي خَالدِ الأَحْمَرُ عن حاتِم بن أبي صَغِيرَة حدثني ابن أبي مُلَيْكَة، عن القاسم بن محمد عن عائِشَة قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ النَّسَاءُ وَالرَّجَالُ جَمِيعاً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ».

وقد توبع أبو خالد الأحمر:

وتابعه خالد بن الحارث، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة، قال: حدَّثني القاسمُ بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «تُحْشَرُونَ حفاة عراة غرلاً»، قالت عائشة رضي الله عنها: فَقُلْتُ: يَا رَسولَ الله، الرجالُ والنساءُ يَنْظُرُ بعضهم إلى بعض؟ فقال:

الحسين بن القاسم الخياط إملاءً، ثنا الحسين بن محمد بن عبد العزيز محمد بن أحمد الرَّيْحَانيِّ، ثنا عبد الله بن محمد بن عباد الله ـ ثنا البغوي، ثنا عبد الله بن عون الخراز ـ وكان من خيار عباد الله ـ ثنا عباد بن عباد، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِداً.

# وقد توبع بقية بن الوليد:

تابعه يحيى بن حمزة الدمشقى، عن الزُّبَيْديُّ به.

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٢٥٣ و١٨٩٣)، وفي «الأوسط» (١/ ٦٣) رقم (٥١).

وللحديث شواهد عن جابر وابن عباس وغيرهما.

# ١٧ ـ أ ـ رجاله:

١ ـ علي بن القاسم الخياط، أبو الحسن المقرئ، وقد تقدّم.

٢ - الحسين بن محمد بن أحمد، أبو عبد الله الرَّيْحَانيُّ البَصْرِيُّ، نزيل بغداد.
 ثقة، تُونِّى ٣٨٧هـ.

<sup>= «</sup>الأمر أشدُّ من أن يُهمَّهم ذاك».

أخرجه البخاري (١١/ ٣٨٥ ـ فتح) رقم (٢٥٢٧)، وكذا النسائي في «الكبرى» (٢٥٨٨) رقم (١١٣٠٤).

وتابعه يحيى بن سعيد، عن حاتم، بسنده سواء، وفيه: «غُرْلاً».

أخرجه مسلم (١٩٢/١٧ ـ ١٩٣ ـ نووي)، والنسائي في «المجتبئ» (١١٤/٤)، وفي «الكبرئ» (١/ ٢٦٧) رقم (٢٢١١)، وكذا أحمد (٦/ ٥٣) من طرقٍ عن يحيى بن سعيد، عن حاتم.

والحديثُ أخرجه النسائي في «المجتبئ» (١١٤/٤)، وفي «الكبرئ» رقم (٢٢١٠) والحديثُ أخرجه النسائي في «المجتبئ» وابن أبي داود في «البعث والنشور» رقم (١١٢٤)، وأحمد (١٩٤٨)، وأسمند الشاميين» رقم (١٧٤٧)، والحاكم (٤/٢٥)، وابن مردويه (انظر «الدر المنثور» ٢/٣١) من طرق عن بقية قال: حدثنا محمد بن الوليد الزُّبَيْديُّ، قال أخبرني الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة، عراة، غرلاً».

فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟؟

فقال: «لكل امرىء منهم يومنذٍ شأن يغنيه».

= («تاریخ بغداد» ۱۱/۸، «الإکمال» ۶/ ۳۳۲، «الأنساب» ۳/ ۱۱۳، «السیر» ۱۱۰/۸ (السیر» ۱۱۰/۸).

عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم البغوي، ثقة حافظ،
 والعجب كيف يخفى حاله على إمام كبير مثل ابن حزم فيقول عنه في كتابه
 «حجة الوداع» (ص٣٢٨): «مجهول».

(«الكامل» ٤/١٥٧٨، «سؤالات أبي عبد الرحمٰن السلمي» ٢١٣ رقم ١٩٧، «تاريخ بغداد» ١/١١١، «الأنساب» ١/٣٧٥، «طبقات علماء الحديث» ٢/ ٤٥٠ رقم ٢٠٧، «السير» ١٤٤/ ٤٤٠، «الميزان» ٢/ ٤٩٢، «لسان الميزان» ٣/ ٣٣٨.

٤ - عبد الله بن عَوْن بن أبي عَوْن، واسمه عبد الملك بن يزيد الهلاليُّ، أبو محمد البَغْداديُّ الأَدَمِيُّ، الخَرَّاز، ثقة عابد، تُوفِّى ٢٣٢هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲/۱۵»، «سیر أعلام النبلاء» ٦/ ٣٧٥، «تقریب التهذیب» (۱۳۹۸).

عبّاد بن عَبّاد بن حبيب بن المُهلّب بن أبي صُفْرَة، واسمه ظالم بن سارق الأزديّ العَتكيّ، أبو معاوية البَصْريّ، وقد تقدّم.

٦ ـ عبيد الله بن عمر، مرّت ترجمته.

٧ ـ نافع وهو مولىٰ ابن عمر، سبق له الترجمة.

٨ ـ ابن عمر الصحابي الجليل، وقد تقدم.

### ب ـ تخريجه:

أخرجه مسلم (٢١٦/٨ ـ نووي)، وأحمد (٢/ ٩٧)، وأبو أميّة الطرسوسي في «مسند عبد الله بن عمر» رقم (٤٣)، وابن الأعرابي في «معجمه» رقم (١٢٠٣)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم (٥١٧)، والدارقطني (٢/ ٢٣٨) وكذا البيهقي في «الكبرى» (٥/٤) جميعاً من طريق عباد بن عباد، نا عُبَيّدِ اللَّهِ بن عُمَرَ، عن نافع، عن ابن عمر به.

أَ فأفرد الحج، وتُوُفِّي أبو بكر واستخلف عُمَرَ، فبعث عبد الرحمٰن بن عوف فأفرد الحج، ثم تُوفِّي عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج، ثم حجّ عُمَرَ سنيه كلها فأفرد الحج، ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس بالناس، فأفرد بالحج، والسياق للدارقطني.

قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن عُمر هذا هو العمري المكبّر وهو ضعيف، وعبد الله بن نافع الصائغ، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، كما قال الحافظ.

وللحديث شواهد من حديث عائشة وجابر:

أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها:

أخرجه مسلم (٨/ ١٤٩ - نووي)، وأبو داود (١٧٧٧)، والترمذي (٣/ ١٨٣) رقم (٨٢٠)، والنسائي في «الصغرى» (٥/ ١٤٥) وفي «الكبرى» (٢/ ٣٤٣) رقم (٣٦٩)، وابن ماجه (٢٩٦٤)، والشافعي (٢٩٠ - الترتيب)، والحميدي رقم (٢٠٤)، والبارمي (٢/ ٣٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ١٧٦)، وأحمد (7/ ٤)، والدارمي (١٨٥)، وابن سعد في «الطبقات» (١٨٦ / ١٨٥)، والطحاوي (7/ ٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (ج $7/ \sqrt{6}$  وابن حبان في «صحيحه» (ج $7/ \sqrt{6}$  ٣٩٢٣)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (7/ 6 و1/ 6)، والطوسي و1/ 6 وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (1/ 6) وابن الجلابي في جزئه رقم (1/ 6) والنقال في «مضيخته» (1/ 6) والمحيداويّ في «معجم الشيوخ» (1/ 6)، والبيهقي في «الكبرى» (1/ 6)، وابن حزم في «حجة الوداع» (1/ 6)، والبغوي في «الكبرى» (1/ 6)، وابن حزم في «حجة الوداع» (1/ 6)، والبغوي في «ألكبرى» (1/ 6)، وابن حزم في «حجة الوداع» مالك وهو في «موطنه» (1/ 6)، 1/ 6 تنوير) من طريق عبد الرحمٰن بن القاسم عن مالك وهو في «موطنه» (1/ 6)، وسول الله ﷺ أفْرَدَ الحَمَّ .

• وأخرجه ابن ماجه (٢٩٦٥)، وأبو يعلى في "مسنده" (٣٢٥/٧) رقم (٢٣٦٢)، وابن سعد في "الطبقات" (١٧٦/٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٦/ ٤٣٦٢)، ولم (٣٢٥/١)، وكذا ابن حزم في "حجة الوداع" (ص/ ٣٩٤) جميعاً من طريق مالك وهو في "موطئه" (١/ ٣١١ ـ ٣١٢ ـ تنوير) من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: وَكَانَ يتيماً في حجر عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ عَن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ عَن عُرُوَةً بنِ الزُّبَيْرِ عَن عُرُوةً بنِ الزُّبَيْرِ عَن عُرُوةً بنِ الزَّبَيْرِ عَن عُرُوةً بنِ الزُّبَيْرِ عَن عُرُوةً بنِ الزَّبَيْرِ عَن عُرُوةً بنِ النَّبِيرِ عَن عَائِسَةً أَمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الحَجَّ .

 وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٣٨) من طريق خلاد بن أسلم، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة: أن النبي ﷺ أفرد الحَجَّر. • وأخرجه الحميدي (٢٠٤)، وكذا الدارقطني (٢٣٨/٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أن النبي على قال: من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل، وأفرد رسول الله على الحجّ، ولم يعتمر.

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير والدة علقمة واسمها مرجانة لم يرو عنها غير ابنها، ولذلك قال ابن حجر في «التقريب» مقبولة. وذكرها الذهبي في المجهولات من «الميزان»، لتفرد ابنها عنها. ومع ذلك ذكرها ابن حبان في «الثقات».

وتابع الدراوردي: ابن أبي الزناد، عن علقمة به.

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٤٠).

• وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج٩/رقم ٨٤٨١): حدثنا مُعَاذّ، قال: حدثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبي الزّنادِ، عن أبيه، عن عُرْوَةَ عن عائشةَ «أَنَّ النبيَّ عَيَّةٍ - أَفْرَدَ الحَجَّ» وهذا سند حسن للخلاف المعروف في ابن أبي الزناد هذا.

ثانياً: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

أخرجه ابن ماجه (٢٩٦٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٠٠٢)، وابن سعد في «الطبقات» (١٤٠٠/١)، وابن حزم في «حجة الوداع» (ص٣٠٥) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أن النبي على أفرَدَ الحَجَّ.

قُلْتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن ماجه (٢٩٦٧) من طريق القاسِمُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ العُمَرِيُّ عَنْ
 محمد بن المُنْكَدِرِ، عن جَابِرٍ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ وأبًا بَكْرٍ وَعُمَرَ وعُثْمَانَ
 أَفْرُدُوا الحَجَّ.

وهذا سند موضوع، وآفته القاسم هذا؛ قال أحمد:

«كان يكذب ويضع الحديث».

وأخرجه الطحاوي في «الشرح» (٢/ ١٤٠) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني الليث وابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ مُهِلِّينَ بالحَجِّ مفرداً.

۱۸ ـ حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب،
 ثنا أبو محمد عبد الله [ق٢٤٢/أ] بن محمد بن جعفر الوراق (ح).

وثنا علي بن القاسم المقرىء، ثنا أبو القاسم بن حبابة (ح).

وثنا عبد الرزاق بن أحمد بن محمد، ثنا أبو بكر بن المقرىء

قالوا: ثنا أبو القاسم البغوي، ثنا أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أن رسول الله على قرأ هذه الآية: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، وَقَالَ:

«يَقُومُونَ فِي رَشْحِهِم إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِم».

۱۸ ـ أ ـ رجاله:

١ ـ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب، وقد تقدّم.

٢ - أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الورّاق وهو أبو الشيخ الأصبهاني،
 تقدم.

٣ ـ علي بن القاسم بن المقرئ، وهو أبو الحسن، وقد مرّ.

أبو القاسم عُبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حَبابَة، البغداديُّ البَزار، الشيخ المُسند العالم الثَّقة، تُوفِّى ٣٨٩هـ.

<sup>(«</sup>تاریخ بغداد» ۱۰/۳۷۷، «الإکمال» ۲/۳۷۲ لابن ماکولا، «سیر أعلام النبلاء» (۱۲/۸۶۰).

عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو الفضل البقال الأصبهاني،
 قال يحيى بن منده: حدّث عن أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ، وكان رجلا صالحاً مستوراً، مات ليلة الجمعة الثالث من جمادى الأولى من سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. («التقييد» ١٠٨/٢ لابن نقطة).

٦ ـ أبو بكر بن المقرئ، تقدمت ترجمته.

٧ ـ أبو القاسم البغوي، تقدم.

٨ - عبد الملك بن عبد العزيز القُشَيْريُّ النَّسَويُّ، أبو نصر التَّمّار الدَّقِيقيُّ، ثقة عابد، تُوفِّي ٢٢٨هـ.

<sup>(«</sup>تهذیب الکمال» ۲۰۱/۱۸»، «سیر أعلام النبلاء» ۱۰/۱۱۰، «تقریب التهذیب» ۱/۰۲۰).

٩ ـ حمّاد بن سَلمة بن دِينار البَصْريُّ، أبو سَلمة، ثقة عابد، تُوُفِّي ١٦٧هـ.
 («تهذیب الکمال» ٧/٣٥٧، «سیر أعلام النبلاء» ٧/٤٤٤، «تقریب التهذیب»
 ١/١٩٧).

١٠ ـ أيُّوب بن أبي تَمِيمة، واسمه كَيْسان، السّختيانيُّ، أبو بكر البَصْريُّ، ثقة ثبت حجّة، من كبار الفقهاء العباد، تُوفِّى ١٣١هـ.

(«تهذیب الکمال» ۳/ ۷۰۷، «سیر أعلام النبلاء» ۲/ ۱۰، «تقریب التهذیب» ۱/ ۸۹).

١١ ـ نافع وهو مولئ عبد الله بن عمر، مرّت ترجمته.

١٢ ـ عبد الله بن عمر، صحابي جليل، وقد تقدّم.

#### ب \_ تخریجه:

وتابع حماد بن سلمة: حماد بن زيد عن أيوب.

أخرجه الترمذي (٢٤٢٧ و٣٣٣٠)، وكذا أحمد (٢/ ٦٤ و١١٢ و١٢٦).

وقد تابع أيوباً جماعةٌ منهم:

١ ـ مالك بن أنس، عن نافع.

أخرجه البخاري (٨/ ٥٦٥) رَقم (٤٩٣٨)، ومسلم (١٧/ ١٩٥ ـ ١٩٦ ـ نووي)، والبغوى في «معالم التنزيل» (٤/ ٤٥٨).

٢ ـ ابن عون وهو عبد الله، عن نافع.

أخرجه البخاري (۲۱/ ٤٠٠) وقتح) رقم (۲۰۳)، ومسلم (۱۹۰/۱۷ ـ ۱۹۱ ـ ۱۹۱ ـ نووي)، والترمذي (۱۹۰/۱۱ و ۱۹۵)، وابن ماجه (۲۷۸)، والنسائي في «الكبرى» (۲/ ۱۹۰) رقم (۱۱۲۵۷)، وكذا أحمد (۱۳/۲ و۱۹ و۱۲۰).

٣ ـ صالح بن كيسان، عن نافع.

أخرجه مسلم (١٧/ ١٩٦ ـ نووي)، وكذا النسائي في «الكبرئ» (٦/ ٥٠٩) رقم (١١٦٥)، والبيهقي في «الإعتقاد» (ص١١٧ ـ ١١٨).

عن نافع.
 موسى بن عقبة، عن نافع.

19 - حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب، ثنا أبو الشيخ، ثنا أبو يحيى، ثنا هناد بن السري، ثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صلَّى صَلاَّةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

أخرجه مسلم (١٧/ ١٩٥ ـ ١٩٦ ـ نووي).

عُبيد الله بن عُمَر العُمري، عن نافع.

أخرجه مسلم (١٧/ ١٩٥ ـ نووي).

٦ ـ صخر بن جُويرية، عن نافعٍ،

أخرجه أحمد (٢/ ١٠٥).

وقد روي موقوفاً كذلك عن ابن عُمر رضي الله عنهما:

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٣٥٥/٢): عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عُمَرَ في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَ قال: يقومون حتىٰ يبلغ العرق أنصاف آذانهم.

قُلْتُ: وهذا إسناد صحيح.

#### ١٩ ـ أ ـ رجاله:

١ ـ محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب، وقد تقدّم.

٢ ـ أبو الشيخ، تقدمت ترجمته.

٣ ـ أبو يحيى، عبد الرحمٰن بن محمد بن سَلْم أو مسلم أو سالم الرَّازي، ثم
 الأَصْبَهاني، إمام جامع أَصْبَهان، قال الذهبي: الحافظ، المجوِّد، العَلاَّمة، المُفسَّر،... وكان من أوعية العلم، تُوفِّي ٢٩١هـ.

(«طبقات المحدثين بأصبهان» ( $\dot{r}$ / $\dot{r}$ )، «أخبار أصبهان» ۱۱۲/۲، «السير» («طبقات المحدثين بأصبهان»  $\dot{r}$ / $\dot{r}$ 0.).

٤ ـ هنّاد بن السّرِيّ بن مُضعَب التميمي، أبو السّري، الكوفي، ثقة، تُولِيني
 ٢٤٣هـ.

(«تهذیب الکمال» ۳۰/ ۳۱۱، «سیر أعلام النبلاء» ۱۱/ ۶۹۱، «تقریب التهذیب» / ۳۲۱).

۵ ـ سَلاَّم بن سُلَيْم الحَنَفيُّ، مولاهم، أبو الأَحْوَص الكُوفيُّ، ثقة متقن، تُوفِّي
 ١٧٩هـ.

= («تهذیب الکمال» ۲۸۲/۱۲، «سیر أعلام النبلاء» ۸/۲۸۱، «تقریب التهذیب» = (۲۸۱/۱ «تقریب التهذیب» (۲۸۲/۱ » (۲۸۲/۱۳).

٦ ـ أشعث بن أبي الشَّعثاء، المحاربي، الكوفي، ثقة، تُوفِّي ١٢٥هـ.

(«تهذیب الکمال» ۳/ ۲۷۱، «الجرح والتعدیل» ۲/ ۲۷۰ ـ ۲۷۱، «تهذیب الکمال» ۷۹/۱).

٧ ـ سُلَيْم بن أَسْوَد بن حَنْظَلة، أبو الشَّعْثاء المُحَاربيُّ، الكُوفيُّ، ثقة باتفاق،
 تُوفِی ۸۳هـ، وقیل ۸۲هـ.

(«تهذیب الکمال» ۱۱/۰۱۱، «سیر أعلام النبلاء» ۱۷۹/٤، «تقریب التهذیب» / ۳۲۰).

٨ ـ مَسْرُوق بنُ الأَجْدَع بن مالك الهَمْدانيُّ الوَادِعيُّ، أبو عائشة الكُوفيُّ، ثقة فقيه عابد، مخضرم، تُوفِي ٣٣هـ، ويقال ٣٣هـ.

(«تهذیب الکمال» ۲۷/ ۲۰۲، «سیر أعلام النبلاء» ۲۳/۶، «تقریب التهذیب» /۲۲٪).

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت ترجمتها.

#### ب ـ تخريجه:

أخرجه مسلم (٨٦/٥ ـ نووي)، وكذا البيهقي في "عذاب القبر" رقم (١٩٠) من طريق هناد السَّري، حدثنا أبو الأحوص، عن أَشعَث، عن أبيه، عن مَسْرُوقِ عن عائشة به.

وتابع هناداً: عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص به.

أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص٣٥٩).

وقد توبع أبو الأحوص.

تابعه شعبة، عن أشعث به.

أخرجه البخاري (7/20 - 7/20 - 1/20 رقم (1/20)، والنسائي في «الصغرى» (7/20)، وفي «الكبرى» (1/20) رقم (1/20)، والطيالسي في «مسنده» رقم (1/20)، وأحمد (1/20)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» رقم (1/20)، وأحمد (1/20)، وإبن أبي عاصم في «السنة» رقم (1/20)، وكذا البيهقي في «عذاب القبر» رقم (1/20)، 1/20)، والبغوي في «شرح السنة» (1/20) رقم (1/20)، رقم (1/20)

• وأخرجه البخاري (١٧٨/١١ - فتح) رقم (٢٩٣٦)، ومسلم (٨٦/٥ نووي)، والنسائي في «الكبرى» (٢٦٣١) رقم (٢٩٩٤)، وكذا إسحاق بن راهويه رقم (٨٧١ - مسند عائشة)، والآجري في «الشريعة» (ص٣٥٩)، والبيهقي في «عذاب القبر» رقم (١٩١) جميعاً من طريق جرير، عن منصور، عن أبي واثل، عن مسروق، عن عائشة قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِن عُجُزِ يَهُودِ المَدِينَة فَقَالَتَا: إِنَّ أَهُلَ القُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، قَالَتْ: فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أَنْ أَصُدُقَهُمَا فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ المَدِينة دَخَلَتَا عَلَيَّ فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهُلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ، قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ أَنْ أَهُلَ الْقَبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ، قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلاَّ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (١/ ٦٦٢ ـ ٦٦٢) رقم (٢١٩٣)، وابن أبي شيبة (٥٠/٣) رقم (١٢٠٢)، وكذا إسحاق رقم (٨٧٢ ـ مسند عائشة)، وأحمد (٤٤/٦) جميعاً من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، ثنا الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة به.

وقد توبع أبو معاوية.

تابعه وكيع، عن الأعمش، عن أبي واثل به.

أخرجه إسحاق رقم (٨٧٣ ـ مسند عائشة)، وكذا أحمد (٦/ ٢٠٥).

• وأخرجه إسحاق في "مسنده" رقم (١١٠٥ ـ مسند عائشة)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" رقم (٣٥٢) من طريق عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة به.

قُلْتُ: وعاصم هذا ابن أبي النجود في حفظه بعض الضعف، والمتقرّر فيه أنه حسن الحديث، يحتجّ به إذا لم يخالف.

• وأخرجه البخاري (۸۳۲) (۲۳۹۷)، ومسلم (٥/٥ ـ نووي)، وأبو داود (٥٨٠)، والنسائي في «الصغرى» (٣٨٩/١ - ٥٧)، وفي «الكبرى» (٢٨٩/١ ـ رقم (١٢٣٢)، وأبو عوانة (٢٣٦/٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٢١١/٣ ـ الإحسان) رقم (١٩٤٥)، وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٤/٢)، وفي «عذاب القبر» رقم (١٩٤١)، والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٢٠٠) رقم (١٩٦) كلهم من طريق شُعيْبٌ عن الزُّهْرِيّ قال: أخبرني عُزْوَةُ بن الزُّبْيْر أن عائِشَةَ زَوْجَ كلهم من أخبرَنهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا عَلَى الْمَعْرَابُ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا عَلَى الْمَعْرَابُ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا عَلَى الْمَعْرَابُ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا عَلَى اللهِ الْمَالِي الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْثُمِ وَالْمَغْرَمِ. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ. والسياق لمسلم.

وتوبع شعيب عليه.

تابعه جماعةٌ عليه، منهم:

١ ـ يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعْرَتِ أَنَّكُمْ تُقْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَالَ: إنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبَثْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: هَلَ شَعْرَتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر.

أخرجه البخاري (٣/ ٢٧٥ ـ فتح) رقم (١٣٧٣)، ومسلم (٥/ ٨٥ ـ نووي)، والنسائي في «الكبرى» (١/ ٦٦٢) رقم (٢١٩١)، وكذا أبو عوانة (٢٣٦/٢)، والبيهقى في «عذاب القبر» رقم (١١٤).

٢ ـ صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب به.

أخرجه إسحاق بن راهويه رقم (٣٣٥ ـ مسند عائشة).

قُلْتُ: وصالح هذا سيّء الحفظ.

٣ - إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري - وهو ابن شهاب - حدثني عروة، عن عائشة، أن رسول الله على كان يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ، فَيقولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ لِنَّ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيحِ اللَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ». الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ». أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» رقم (٨٠): حدثنا سلامة بن ناهض المقدسي، ثنا عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمٰن بن أبي عبلة، ثنا أبي، ثنا إبراهيم بن أبي عبلة به.

قُلْتُ: والسند إلى إبراهيم تالف، وفيه ثلاث علل.

أَوَّلاً: هانيء بن عبد الرحمٰن بن أبي عبلة، قال عنه ابن حبان:

«ربما أغرب».

ثانياً: عبد الله بن هانىء بن عبد الرحمٰن بن أبي عبلة، قال عنه الذهبي: «متهم بالكذب».

ألثاً: سلامة بن ناهض المقدسي، لم أهتد إلى ترجمته.

٤ - محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري به.

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» رقم (١٧٥٠): حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق، ثنا محمد بن عرب، عن الزبيدي به.

قُلْتُ: ولا يُفرح بهذه المتابعة لأن شيخ الطبراني قال عنه الذهبي:

«غير معتمد».

٥ ـ الوليد بن محمد المُوَقرِيُّ، عن الزهري به.

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٣١٩/٨) رقم (٥٦٦): حدثنا حميد بن الربيع، حدثنا عبد الله بن عطاء، حدثنا الوليد بن محمد به.

والوليد هذا هالك كذَّبه ابن معين، وقال النسائي:

«متروك الحديث». وقال ابن حبان:

«روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يروِها الزهري قط».

وفي السند إليه حميد بن الربيع، وهو ضعيف.

٦ ـ يزيد بن الهاد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالَتْ: كان رسول الله ﷺ يدعو في صلاته: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم»، قالَتْ عائشة: فقال قائلٌ: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله! فقال: «إن الرجل إذا غرم حدَّث فكذب، ووعد فأخلف».

أخرجه ابن خزيمة رقم (٨٥٢) وكذا الطبراني في «الأوسط» (ج٩/ رقم ٨٧٧٤) كلاهما من طريق الليث، عن يزيد بن الهاد به.

وهذا سند صحيح.

٧ ـ محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة أنَّ عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله ﷺ كان يَدْعُو في الصَّلاَةِ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ»، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

أخرجه البخاري (٥/ ٧٤ ـ فتح) رقم (٢٣٩٧)، وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٥٦/٥). والطبراني في «الأوسط» (ج٥/ رقم ٤٦١٠).

٨ ـ معمر، عن الزهري، عن عروة به.

أخرجه النسائي في «الصغرى» وفي «الكبرى» (١٩٨٤) رقم (٧٨٨٩)،
 وعبد الرزاق (١٩/٨٠٠) رقم (١٩٦٣٠).

• وأخرجه البخاري (١٨/١١) و فتح) رقم (٦٣٧٥)، ومسلم (٢٩/١٧) نووي)، وابن ماجه (٣٨٣٨)، وكذا أحمد (٢٠٧/٦)، والبغوي في «شرح السنة» (١٥٧/٥) رقم (١٣٥٧) من طرق عن وكبع، قال: حدثنا هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة أن النبي على كان يقول: «اللّهم إنّي أعوذُ بِكَ من الكسل والهرم، والمَغْرَم وَالمَأْتُم. اللَّهُمَّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النّار وفِئنَةِ النّارِ وَفِئنَةِ الفّبْرِ وَعَذَابِ الفّارِ وَفِئنَةِ الغَيْر، وَشَرٌ فِئنَةِ الغِنى، وشَرٌ فِئنَةِ الفَقْر، وَمِنْ شَرٌ فِئنَةِ المَسْحِ الدَّجَالِ. اللّهُمَّ أغْسِلْ خَطَايَاي بِمَاءِ النّائِج والبَرَدِ، وَنَقٌ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا بُاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِق وَالْمَغْرب».

وقد توبع وكيع، تابعه جماعة منهم:

١ ـ ابن نُمير واسمه عبد الله، عن هِشام.

أخرجه مسلم (۲۸/۱۷ ـ نووي)، وكذا ابن ماجه (۳۸۳۸)، وأحمد (٦/ ٥٧) من طرقي عنه.

٢ ـ أبو معاوية الضّرير، عن هشام.

أخرجه البخاري (۱۱/ ۱۸۵ ـ فتح) رقم (۱۳۷۷)، وكذا مسلم (۱۹/۱۷ ـ نووي).

٣ ـ وُهَيْبِ الباهِليُّ، عن هشام.

أخرجه البخاري (۱۸۰/۱۱ ـ فتح) رقم (٦٣٦٨).

٤ ـ سلام بن أبي مُطيع، عن هشام عن أبيه، عن خالتهِ أن النبي على كان يتعود: «اللَّهم إني أعود بك من فتنة النار، ومن عذاب النار. وأعود بك من فتنة القبر، وأعود بك من فتنة الغنى، وأعود بك من فتنة الفقر، وأعود بك من فتنة الفقر، وأعود بك من فتنة الفقر، وأعود بك من فتنة المسيح الدَّجَال».

أخرجه البخاري (١١/ ١٨٥ ـ فتح) رقم (٦٣٧٦).

معمر بن راشد، عن هشام.

أخرجه البيهقي في «عذاب القبر» رقم (١٩٧)، وكذا البغوي في «شرح السنة» (١٥٨/٥)
 من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (١٠/٤٣٨) رقم (١٩٦٣١) عن معمر به .
 ٦ ـ عَبْدَة بن سُلَبْمَن الكِلابى، عن هشام.

. تـ عبده بن تسبيس ، فوربي، عن تنسم. أخرجه الترمذي (٣٤٩٥)، وكذا ابن أبي داود في «مسند عائشة» رقم (٦٤).

٧ ـ حماد بن سلمة، عن هشام،

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٧/٧٤) رقم (٤٤٧٤). وكذا الطبراني في «الدعاء» رقم (١٣٤٥).

٨ ـ جرير بن عبد الحميد، عن هشام.

أخرجه النسائي في «الصغرى» (٨/ ٢٦٦)، وفي «الكبرى» (٤/ ٢٥٤) رقم (٧٩١٢).

٩ - عيسى بن يونس، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر».

أخرجه أبو داود (١٥٤٤).

١٠ ـ أبو أسامة، حماد بن أسامة، عن هشام.

أخرجه النسائي في «الصغرى» (٨/ ٢٦٢)، وفي «الكبرى» (٤/ ٢٥٢) رقم (٧٩٠٧).

١١ ـ مسلمة بن قَعْنَب الحارثي، عن هشام.

أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم (٩٣٥).

١٢ - عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي على كان يقول: «اللّهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال».

أخرجه ابن عوانة (١/ ١٥٠).

١٣ ـ عبد الله بن نافع، أبو يعقوب، عن هشام.

أخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم (١٣٤٦) وفي «الأوسط» (ج٩/رقم (٩٢٨٩). قُلْتُ: وعبد الله هذا لم أهتدِ إلى ترجمته.

• وأخرجه البخاري رقم (١٠٤٩) و(١٠٥٠) و(١٠٥٥) و(١٠٥٦)، ومسلم (٦/ ٢٠٥ - نووي)، ومالك في «الكبرى» (١/ ١٩٥ - تنوير) والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٤٠٠) رقم (٧٩٤٠)، وأحمد (٣/٥٠)، وأبو عوانة (١٠٠١)، وابن أبي زَمَنِيْن في «أصول السنة» رقم (٨٢) وكذا البيهقي في «عذاب القبر» (رقم ١٩٤) من طريق يحيى بن سعيد، عن عَمْرَة عن عائشة أنَّ النبيَّ عَلَيْ كَانَ يَسْتَعِيذُ باللَّهِ من عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، قَالَ: وَقَالَ: إِنَّكُمْ تُقْتَنُونَ فِي هُبُورِكُمْ.

وقد توبع يحيى بن سعيد:

تابعه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عَمْرَةً.

= أخرجه مسلم (٦/ ٢٣٤ ـ نووي)، ومالك في «الموطأ» (١٠٧/١ ـ ٢٣٤ ـ ٢٣٤ ـ تنوير)، والترمذي رقم (١٠٠٦)، وأحمد (٦/ ١٠٧ و ٢٥٥)، والنسائي في «الصغرى» (١٧/٤) وفي «الكبرئ» (ج١/ رقم ١٩٨٣) وكذا ابن حبان في «صحيحه» (٥/ ٥٠ ـ الإحسان) رقم (٣١١٣).

• وأخرجه أحمد (٦/٨): ثنا هاشم قال: ثنا إسحاق بن سعيد، قال: ثنا سعيد، عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر، قالت: فدخل رسول الله على الله على الله عذاب القبر، قالت: فدخل وعم ذاك، قالت: هذه اليهودية لا تصنع إليها من المعروف شيئاً إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر، قال: «كذبت يهود وهم على الله عزّ وجلّ كذب، لا عذاب دون يوم القيامة»، قالت: ثمّ مكث بعد ذاك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: «أيها الناس، أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً، أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق».

• وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج٥/رقم ٤٦٢٤) من طريق ابن لهيعة، عن عقيل أنه سمع سعد بن إبراهيم يخبرُ عن عائشة بنتِ سعدٍ أنها حدثتُهُ عن عائشة أمِّ المؤمنين بنحوه.

وهذا سند ضعيف، ابن لهيعة سيئ الحفظ، أضف إلى ذلك كونه مدلس وقد عنعن، وهو منقطع \_ أيضاً \_ فإن عائشة بنت سعد لم يذكروا لها رواية عن عائشة أم المؤمنين إنما تروي عنها بواسطة.

• وأخرجه النسائي في «الصغرىٰ» (٢٧٨/٨)، وفي «الكبرىٰ» (٧٩٥٩ و٩٩٦٦) من طريق أبي حسان عن جَسْرَة عن عائشة أنَّها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللّهم ربّ جرائيل ومِيكائيل وَرَبُّ إِسْرَائِيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». قُلْتُ: وهذا إسناد رجاله ثقات غير جَسْرَة - وهي بنت دجاجة - ففيها ضعف. وتابعها عبد الله بن رباح الأنصاري أن عائشة قَالَتْ: كانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي الركعتين قبل طلوع الفَجْر، ثم يَقُولُ فِي مُصَلاًةً:

«اللَّهمّ رَبّ جبريل وميكائيل، ورب إسرافيل، ورب محمد أعوذ بكَ من النار»، ثم يخرج إلى صَلاَتِهِ.

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٨/ ٢١٣) رقم (٤٧٧٩): حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي، عن عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي مليح.

= قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ الأمرين:

الأولُ: عبيد الله بن أبي حميد وهو الهذلي، متروك.

الثاني: سفيان بن وكيع، قال الذهبي عنه في «الضعفاء»:

«قال أبو زرعة: كان متهماً بالكذب». وقال الحافظ في «التقريب»:

«كان صدوقاً، إلا أنه ابتلي بورّاقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فَنُصح، فلم يقبل، فسقط حديثه».

على هذا لا يُفرح بهذه المتابعة، لكن لحديثها شاهدان:

الأول: عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً:

«اللَّهمّ إني أعوذ بك من فتنة القبر، ومن فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن حرّ جهنم».

أخرجه النسائي في «الصغرى» (٢٧٨/٨)، وفي «الكبرى» (٤٦٤/٤ \_ ٤٦٥) رقم (ك٩٦٠) عَقِبَ حديث عائشة من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سُليمان بن سِنان المُزَني أنه سمع أبا هريرة يقول: سَمِعْتُ أبا القاسِمِ ﷺ يقول في صلاقِهِ: فذكره. قال النسائى عَقِبه:

«هذا الصواب».

وهذا إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير المزني هذا، وهو ثقة كما قال الحافظ في «التقريب».

٢ ـ عن أسامة بن عمير رضى الله عنه مرفوعاً:

"اللّهمّرب جبريل، وإسرافيل وميكائيل، ومحمدالنبي اللهمّرب جبريل، وإسرافيل وميكائيل، ومحمدالنبي اللهمّرب وابن السني في "عمل أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩٥/) رقم (٢٧/٣)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (١٠٣)، وكذا الحاكم (٢٢/٣) من طريق عبد الوهاب بن عيسى الواسطي: حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن عباد بن سعيد، عن مبشر بن أبي المليح عن أبيه عن جده أسامة بن عمير أنه صلّى مع النبي الله وربعتي الفجر، فصلّى قريباً منه فصلّى ركعتين خفيفتين فسمعته يقول: فذكره.

قُلْتُ: وهذا سند ضعيف، وفيه ثلاث علل:

١ ـ يحيى بن أبي زكريا الغساني، قال ابن معين:

«ضعيف». وقال النسائي:

«ليس بالقوي». وقال ابن حبان:

«كان ممن يروي عن الثقات المقلوبات حتى إذا سمعها من الحديث صناعته لم يشكّ أنها مقلوبة لا يجوز الرواية عنه لما أكثر من مخالفة الثقات فيما يروي عن الأثبات». وقال ابن عدي:

٢٠ ـ حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، ثنا أبو الشيخ، ثنا عبدان بن أحمد الجواليقي، ثنا عبدة بن عبد الله الصفار، ثنا حسين بن على، ثنا زائدة.

قال أبو الشيخ: وثنا عبدان، ثنا عثمان بن أبي سيبة، ثنا جرير، ووكيع، وأبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قالوا: ثنا قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، قال: كنّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ليلة أربع عشرة، فقال:

"إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا، عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا». وقَرَأ هذه الآية: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ اللَّهُ مُسِ وَقَبْلَ اللَّهُ مُسْ وَقَبْلَ عُلْمُ اللَّهُ مُسْ وَقَبْلَ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُسْ وَقَبْلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْ وَقَبْلَ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللْعُلِلْمُ الل

<sup>= «</sup>عامة ما يرويه مما لا يتابع عليه».

٢ ـ عباد بن سعيد، بصري. قال الذهبي في «المغنى» (٢/٣٦٣):

<sup>«</sup>لیس بشیء».

٣ ـ مبشر بن أبي المليح اتّهمه الحافظ ابن حجر بحديث منكر، اللسان (٣/ ٢٢٩).

۲۰ ـ أ ـ رجاله:

١ ـ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، مَرّ.

٢ ـ أبو الشيخ، تقدّم.

٣ ـ عبد الله بن أحمد بن موسئ بن زياد، أبو محمد الجواليقي القاضي المعروف بعبدان من أهل الأهواز. كان أحد الحفاظ الأثبات، تُوفِّي ٣٠٦هـ.

<sup>(«</sup>تاريخ بغداد» ۹۸۸۷۹، «المنتظم» ٦/١٥٠، «سير أعلام النبلاء» ١٦٨/١٤).

٤ ـ عَبْدَة بن عبد الله الصّفّار، الخُزاعِيُّ، أبو سَهل البَصْريُّ، كوفيُّ الأصل، ثقة، تُونِيًّ مح٧هـ.

<sup>(«</sup>تهذيب الكمال» ۱۸/ ۵۳۷، «الجمع بين رجال الصّحيحين» ۱/ ۳۳٦، «التقريب» ۱/ ۵۳۰).

الحُسين بن علي بن الوليد الجُعْفِي، مولاهم، الكوفي المقرئ، ثقة عابد،
 تُوفي سنة ثلاث أو أربع ومائتين.

" («تهذیب الکمال» ۲/۶۱۹، «سیر أعلام النبلاء» ۹/۳۹۷، «تقریب التهذیب» (۱۷۷۷).

٦ ـ زائدة بن قُدامة الثَّقَفِيُّ، أبو الصَّلْت الكوفيُّ، ثقة ثبت، صاحب سنة، تُولِنِّي
 ١٦٠هـ، وقيل بعدها.

(«تهذیب الکمال» ۹/ ۲۷۳، «سیر أعلام النبلاء» ۷/ ۳۷۵، «تقریب التهذیب» ۱/ ۲۰۵).

٧ - عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العُبْسيُّ، مولاهم، أبو الحسن بن أبي شيبة الكُوفيُّ، ثقة حافظ شهير، تُوفيًّى ٢٣٩هـ.

(«تهذیب الکمال» ۱۹/۸۱۹، «سیر أعلام النبلاء» ۱۱/۱۱۱، «تقریب التهذیب» ۱۳/۱۱).

٨ - جَرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبِّي، أبو عبد الله الرَّازي، القاضي. ثقة نبيل، تُونفى ١٨٨هـ.

(«تهذیب الکمال» ۱۰۶۰، «سیر أعلام النبلاء» ۹/۹، «تقریب التهذیب» ۱۲۷/۱).

٩ - وكيع بن الجَرَّاح بن مَلِيح الرُّواسِيُّ، أبو سفيان الكُوفيُّ، ثقة حافظ عابد،
 تُوفي في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة.

(«تهذیب الکمال» ۳۰/ ۳۰٪ «سیر أعلام النبلاء» ۹/ ۱٤۰، «تقریب التهذیب» / ۳۲۱).

١٠ - حمَّاد بن أُسَامة بن زَيْد القُرَشيُ، أبو أُسامة الكُوفيُ، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، تُوفي ٢٠١هـ.

(«تهذیب الکمال» ۱۷۷۷، «سیر أعلام النبلاء» ۹/۲۷۷، «تقریب التهذیب» ۱۸۰۱).

١١ - إسماعيل بن أبي خالد، البَجَليُّ الأُحْمَسيُّ، مولاهم، أبو عبد الله الكوفيُّ، ثقة ثبت، تُوفِّي ١٤٦هـ، وقيل ١٤٥هـ.

(«تهذیب الکمال» ۱۹۹۳، «سیر أعلام النبلاء» ۲/۱۷۱، «تقریب التهذیب» ۱۷۹۸، «تقریب التهذیب» ۱۸۸۱).

١٢ - قيس بن أبي حازم، البَجَليُّ الأَحْمَسيُّ، أبو عبد الله الكُوفيُّ، ثقة، تُونيِّي
 بعد التسعين، أو قبلها.

(«تهذیب الکمال» ۲۶/ ۱۰، «سیر أعلام النبلاء» ۱۹۸/۶، «تقریب التهذیب» / ۱۲۷).

= ١٣ ـ جَرير بن عبد الله بن جابر، البَجَليُّ الفَسْرِيُّ، صحابيِّ مشهور، تُوُفِّي ١٥هـ، وقيل بعدها.

(«الإصابة» ۲۳۳/۱، «تهذيب الكمال» ۳۳۲/۵، «السير» ۶/ ۳۰۰، «تقريب التهذيب» ۲/۷۲۱).

#### ب ـ تخريجه:

أخرجه البخاري (٥٥٤ و٧٣٥ و٤٨٥١ و٧٤٣٤)، ومسلم (٥/ ١٣٤ ـ نووي)، وأبو داود (٤٧٢٩)، والترمذي (٢٥٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٧٦٢ و١١٥٢٤)، وابن ماجه (١٧٧ و١٧٨)، والحميدي (٧٩٩)، وأحمد (٤/ ٣٦٠ و٣٦٢ و٣٦٥ ـ ٣٦٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٤٦ و٤٤٧ و٤٤٨ و٤٤٩ و • • ٤ و ١٥٥)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٤٠٧ ـ ٤١٣)، وأبو عوانة (١/ ٣٧٦)، وابن جرير في «صريح السنة» (١٨)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (٢٧١ و٢٧٢)، وفي (رده على بشر المريسي) (ص ١٩)، وابن حبان في «صحيحه» (ج٩/رقم ٧٣٩٩ و٧٤٠٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢٢٤٪ פסידי פרדיד פרדיד באדדי פרדיד פיידדי פוידדי פדידי פלידיד وه٢٢٣ و٢٣٣٦ و٢٢٣٧)، والدارقطني في «الرؤية» (ص١٩٢ ـ ١٩٤)، وابن منده في «الإيمان» (۷۹۱ و۷۹۲ و۳۹۷ و۷۹۶ و۹۹۰ و۲۹۷ و۷۹۷)، وعبد الله بن أحمد في «السنّة» (ص٢٢٩ ـ ٢٣٢)، واللاّلكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (٨٢٥ و٨٢٦ و٨٢٨ و٨٢٩)، وابن النحاس في «رُؤيةُ الله تبارك وتعالىٰ» (١ و٢ و٣ و٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٢٨)، والآجري في «الشريعة» (ص٢٥٧ ـ ٢٥٩)، وفي «التصديق بالنظر إلى الله تعالىٰ في الآخرة» (٢٣ و٢٤ و٢٥ و٢٦)، وابن حزم في «المحلي» (١/ ٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٦٤)، وفي «الاعتقاد» (ص ٦٤، ٢٥)، والخطيب في «تاريخه» (٤٦٦/١١)، وابن عبد البرّ في «التمهيد» (٧/ ١٥٥ ـ ١٥٦)، والهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (٣٣)، والبغوي في «شرح السنة» (ج٢/ رقم ٣٧٨، ٣٧٩)، وفي «معالم التنزيل» (٣/ ٢٣٦)، وابن مردويه كما في "فتح الباري" (٢/ ٤١)، والحسن بن عرفة في "جزءه" (٦٨)، وابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (٤٠٠٤ ـ ٤٠٠٥)، وقوام السنة في «الحجة» (ج٢/ رقم ٢١٢) وابن أبي زَمَنِينْ في «أصول السنة» رقم (٥١) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير.

هذا، وقد أخرجه البخاري (١١/ ٤٣٠ ـ فتح) رقم (٧٤٣٥)، وابن أبي عاصم \_

في "السنة" رقم (٢٩١)، والدارمي في "الردّ على الجهمية" (١٧١)، وابن خزيمة في "التوحيد" (١٧١) رقم (٢٤٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٩٦/٢) رقم (٢٢٣٠)، والدارقطني في "الروّية" (١٣١ و١٣١)، والدارمي في "رده على بشر المريسي" (ص٢١)، وابن منده في "الإيمان" رقم (١٠٠٠)، والبيهقي في "الإعتقاد" (ص٢٠)، والبغوي في "معالم التنزيل" (١١٩/١)، والبيهقي في "الأعتقاد" (ص٠٦)، والبغوي في "معلم التنزيل" (١١٩)، الهروي واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" رقم (٢٠٥)، الهروي في "الأربعين من دلائل التوحيد" رقم (٣٣)، وابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (٢٠١/١)، وقوام السنة في "الحجة" (ج٢/رقم ١١٠)، وابن الجوزي في "مشيخته" (١٠١ ـ ١٠٠ رقم ٢٥) كلهم من طريق أبي شهاب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال النبيّ ﷺ:

«إنكم سترون ربكم عياناً».

#### قال الطبراني:

«في هذا الحديث زيادة لفظة قوله: «عياناً» تفرّد به أبو شهاب وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين». وأبو شهاب هو عبد ربّه بن نافع الكناني الحناط.

وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة، عن إسماعيل به نحوه.

أخرجه الدارقطني في «الرُّؤية» رقم (١٣٠)، وابن منده في «الإيمان» رقم (٧٩٩)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (٨٢٦)، وكذا قوام السنة في «الفاروق» كما في «فتح الباري» (٣٦/١٣).

قُلْتُ: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وتابعه حسن بن صالح وورقاء وهُشَيْم قالوا: حدثنا إسماعيل به.

أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (رقم ٨٧): حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا محمد بن أحمد بن موسى به.

قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف، أحمد بن محمد بن سعيد ـ وهو ابن عقده ـ ضعيف.

وعبد الرحيم بن موسى؛ لم أقف على من عدّله، لكن ذكره الدارقطني في الرواة عن مالك، وجرت عادته في هذا الكتاب أن يتكلّم على الضعفاء، والله أعلم.

وتابع إسماعيل بن أبي خالد: بيانُ بن بشر، عن قيس بن أبي حازم، حدثنا جرير قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ليلة البدر فقال:

"إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تُضامُّون في رؤيته".أخرجه البخاري (٢٣/ ٤٣٠ ـ فتح) رقم (٢٤٣٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٩/٤) رقم (٢٧٦١)، والمحاملي رقم (٢٧٦١)، وابن خزيمة في "التوحيد" (٢١/ ٤١١) رقم (٢٦٧)، والمحاملي في "الأمالي" رقم (٤١٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٦٧/٩) رقم (٢٤٠١)، والآجري في "التصديق والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٣١٠ ـ ٣١١) رقم (٢٢٩١)، والآجري في "السنة" بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة" رقم (٢٦)، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (77) رقم (٢٢١)، وابن منده في "الإيمان" رقم (٨٠١)، والدارقطني في "الرؤية" رقم (٨٠١)، وقوام السنة في "الحجة" (ج٢/ رقم ٢٢٢).

وتابعه كذلك مجالد بن سعيد، عن قيس بن أبي حازم به.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٣١٠ ـ ٣١١) رقم (٢٢٩٢)، وكذا الدارقطني في «الرّؤية» رقم (٨٥ و١٤٥) من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد، حدثنا أبي به.

قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف جداً، وفيه علَّتان:

الأولى: عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو متروك كما في «التقريب».

الثانية: إسماعيل بن مجالد، وإن كان من رجال البخاري، فقد تكلّم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال الحافظ في «التقريب»:

«صدوق يخطئ».

قال أبو عبد الرحمن: وللحديث شواهد كثيرة تُثبِت رؤية المؤمنين لله تعالىٰ في الدار الآخرة بلغت حد التواتر عند أئمة الحديث والعلم.

• قال العلامة ابن أبي العز الحنفي:

«وأما الأحاديث عن النبي وأصحابه، الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن... وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً....» [انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص: ١٩٣، ١٩٤)].

● وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، عندما ذكر بعض الفرق التي تُنكر الرؤية، فيقول:
 «. . . وخالفوا بذلك مما تواترت به السنن عن النبي ﷺ وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة». [انظر مجموع الفتاوى (٢/٢٩)، ومنهاج السنة (٣١٦/٢)].

«وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة وأنس، وجرير، وصهيب، وبلال، وغير واحد من الصحابة عن النبي ﷺ أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات، وفي روضات الجنات، جعلنا الله تعالىٰي منهم بمنه وكرمه آمين». [انظر تفسير ابن كثير (٢/ ١٦١)].

### ● وقال في موضع آخر:

«وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة من الأحاديث الصحاح من طرقِ متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها». [انظر تفسير ابن كثير (٤/ ٠٥٤)].

#### ● وقال الإمام ابن القيم الجوزية:

«وقد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة، وأنمة الإسلام، وأهل الحديث عصابة الإسلام، ونزل الإيمان، وخاصة رسول الله ﷺ، على أنَّ الله سبحانه وتعالى يُرى يوم القيامة بالأبصار كما يُرى القمر ليلة البدر، وكما تُرَى الشمس في الظهيرة». [انظر حادي الأرواح (ص:٤٢٢)].

قُلْتُ: ولهذا قام بعض العلماء بجمع الأحاديث الواردة في الرؤية بكتابٍ مستقل كالحافظ الدارقطني والإمام ابن النحاس وكلا الكتابين مطبوعين، وكدًّا تتبعها العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه الماتع حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:٣٧٣ ـ ٤٢٣) فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد.

#### آخره

الحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، صلَّىٰ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

«سمعه على أبي النّون الدَّبُوسِيّ عن السبط بقراءة عز الدين بن جماعة وابنه عمر، وزينب، وعماد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، ومحمد بن رافع ومن حفظه لخص وآخرون في يوم الأحد ٢٣ رمضان سنة ٧٢٣ وأجاز.

وسمعه على الإمام أبي الفداء إسماعيل بن الإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بسماعه [مرا] بقراءة القدسي أبو النجيب عبد الرحمٰن بن عفيف الدين عبد الله اليافعيّ المكي وآخرون، وسمعوا عليه المسلسل ثنا المقدومي بشرطه وذلك في يوم الاثنين ٤ رجب سنة سبعين وسبع مئة بجامع الأقمر، وأجاز لهم ولأخوه أبي النجيب وأبي الفيض عبد الهادي، وأبي الفضل عبد الوهاب، وأم الفقراء زينب جميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه وتلفظ بذلك بسؤال القارىء.

## الفهارس

أ \_ فهرست أطراف الأحاديث.

ب ـ فهرست تراجم رجال الإسناد.

جـ ـ فهرست الرواة المذكورين في التعليق.

د \_ فهرست الموضوعات.



## أ ــ فهرست بأطراف الأحاديث

| رقمه | الراوي                    | الحديث                                                   |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۲    | أبو ذر                    | أتاني جبريل فبشرني                                       |
| 1.   | ابن عمر                   | أحبُّ الأسماء إليّ                                       |
| ٤    | أبو هريرة                 | اللَّهمّ ربّ السلموات السبع ورب العرش العظيم             |
| ٦    | أبو هريرة                 | أُمِرْتُ بِقَرْيَةِ تأكل القرىٰ وهي يثرب                 |
| ٩    | أنس بن مالك               | إن الميت إذا وضِعَ في قَبْرِهِ سَمِعَ                    |
| ۱۷   | ابن عمر                   | إن رسول الله ﷺ أهلّ بالحج مفرداً                         |
|      |                           | إن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية ﴿يوم يقوم                   |
| ۱۸   | ابن عمر                   | الناس لرب العالمين﴾ وقال:                                |
| ۲.   | جرير بن عبد الله          | إنكم ترون ربكم كما ترون هذا                              |
| 1    | أبو هريرة                 | كلمتان خفيفتان على اللسان                                |
| 11   | عقبة بن عامر              | لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ                                    |
| ١٢   | أبو هريرة                 | لكي نبيٌّ دَعْوَةٌ، فأردت أن أُخْتَبِيءَ دَعْوَتِي       |
| ٥    | أسامة بن زيد وسعيد بن زيد | ما تركت بعدي فتنة من الناِس أضرً                         |
| 19   | عائشة                     | ما رأيت رسول الله ﷺ صلَّى صلاةً إلا تعوَّذ               |
| ١٥   | معقل بن يسار              | مَا مِنْ عبدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهِ رَعِيَّةً ثُمَّ يمُوتُ |
| ٣    | أبو هريرة                 | من كذب عليٌّ متعمداً فليتبوّأ                            |
| ٧    | أنس بن مالك               | هل كان خضب رسول الله ﷺ؟                                  |
| ٨    | أبو مسعود البدري          | لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ في أهله ولا في سلطانه           |
| ١٤   | عبد الله بن مسعود         | لا يدخل الجنّة أحدٌ في قلبه                              |
| ۱۳   | أبو ذرّ                   | يا رسول الله، أي الرِّقاب أفْضَل؟                        |
| 17   | عائشة                     | يا رسول الله، كيف يُحْشَرُ الناس يوم القيامة؟            |

### فهرس أسماء تراجم رجال الإسناد

جعفر بن حيان السعدي ٩٧ ح، خ
حاتم بن أبي صغيرة ١٠١ الحسن بن أبي الحسن البصري ٩٧ الحسن بن هارون بن سليمان ١٠١ الحسين بن علي بن الوليد ١١٨ الحسين بن محمد بن أبي مَعْشَر ٥٥ الحسين بن محمد بن أبي مَعْشَر ١٠٥ حماد بن أسامة بن زيد ١١٩ حماد بن أسامة بن دينار ١١٨ حماد بن سلمة بن دينار ١٠٨ أبو حصين الأسدي: عثمان بن عاصم ٢٠ أبو خالد الأحمر: سليمان بن حيان الأزدي ١٠١

د، ر أبو ذر الخفاري: صاحبُ رسول الله ﷺ ١٩ ذكوان، أبو صالح السمان الزيات ٢٥ زائدة بن قدامة ١١٩ أبو زرعة: ابن عمرو بن جرير ١٦ زكريا بن يحيى ٧١ زهير بن حرب ٧٨ س، ش، ط

سعيد بن أبي عروبة ٦٠

إبراهيم بن زياد ٦٣ إبراهيم بن عبد الله بن محمد ٤٩ إبراهيم بن منصور بن إبراهيم ١٥، ٥٢ إبراهيم بن يزيد النخعي ٩٣ أبو بكر بن أبى شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم ١٠١ أبو بكر بن المقرىء: محمد بن إبراهيم ١٥ أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ٦٣ أحمد بن محمد بن عمر ٩٦ إسماعيل بن أبي خالد ١١٩ إسماعيل بن داود بن وَرُدَان ٧١ إسماعيل بن رجاء ٥٨ إسماعيل بن زكريا ٥٥ أبو أسامة: حماد بن أسامة ٤٦ أسامة بن زيد ٤٩ أشعث بن أبي الشعثاء ١١٠ الأعمش: سليمان بن مهران ٤٦ أنس بن مالك ٥٥ أوس بن ضَمْعَج ٥٨ أيوب بن أبي تَمِيمة ١٠٨ ح جرير بن عبد الحميد ١١٩ جرير بن عبد الله ١٢٠

عبد الله بن عُمر بن حفص العُمَرِي ٦٣ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ١٠٤ عبد الله بن مسعود ٩٣ عبد الله بن عَوْن الخَوَّاز ١٠٤ عبد الله بن عَوْن الخَوَّاز ١٠٤ عبد الله بن عَيَّاش ٧١ عبد الله بن عَيَّاش ٧١ عبيد الله بن عُمر بن حفص العُمَري ٣٣ عبيد الله بن عُمر بن حفص العُمَري ٣٣ عبدا الله بن عُمر بن حفص العُمَري ٣٣ عبدا الله بن عُمر بن حفص العُمَري ٣٣ عثمان بن أبي شيبة ١١٩

عروة بن الزبير ٨٩ عقبة بن عامر ٧٧ علقمة بن قيس ٩٣

علي بن القاسم بن إبراهيم الخياط ٤٨ علي بن مسهر ٩٣

عمارة بن القعقاع بن شُبُرُمة ١٦ أبو عوانة: وضّاح بن عبد الله اليَشْكُري ٢٥ ف، ق، ك

أبو الفضل الرازي: عبد الرحمٰن بن أحمد ١٧

أبو القاسم بن حَبَابَة: عبيد الله بن محمد ١٠٧

أبو القاسم الفَنَّاكي: جعفر بن عبد الله ١٨ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ١٠٢ قتادة بن دِعامة ٦٠

قيس بن أبي حازم ١١٩

أبو كريب: محمد بن العلاء ٥٥

محمد بن أحمد بن محمد ١٥ محمد بن بشار ١٨ محمد بن بكًار ٤٥

سعيد بن زيد ٠٠ سعيد بن يسار ٥٣ سفيان بن عيينة ٥٣ سَلاَّم بن سليم الحنفي، أبو الأحوص

الكوفي ١٠٩ أبو سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري ٧٨

سُلَيْم بن أسود بن حنظلة، أبو الشعثاء المحاربي ١١٠

حبي سليمان بن داود العتكي ۸۸ سليمان بن طرخان ۶۹ شويد بن سعيد الأنباري ۹۲ شعبة بن الحجّاج ۱۸ شيبان بن فروخ ۹۷

أبو الشيخ الأصبهاني: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ١٥ أبو طاهر: أحمد بن محمود ٢٥، ٣٣

عائشة أم المؤمنين ١٠٢ عاصم الأُحْوَل ٥٥ عبَّاد بن عبّاد ٦٣

أبو العباس: أحمد بن محمد بن أحمد ه عبد الرحمن بن محمد بن الحَصِيب ٤٩ عبد الرحمن بن ملّ النهدي ٤٩ عبد الرزاق بن أحمد بن محمد ١٠٧ عبد الرزاق بن عمر بن موسى بن شمة ٧٠ عبد الله بن أحمد بن موسى المعروف بعدان ١١٨

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَة ١٠٢ عبد الله بن عمر بن الخطاب ٦٤

المفضل بن فضالة بن عبيد ٧١ المفضل بن محمد بن إبراهيم الشعبي ٥٣ أبو موسى: محمد بن المثنى ٧٥ ن، هـ، و نافع مولیٰ ابن عمر ٦٤ أبو نصر التَّمَّار: عبد الملك بن عبد العزيز القُشَيْريّ ١٠٧ أبو نصر الكسائي: إبراهيم بن محمد بن على ٢٤ أبو هريرة: صاحبُ رسول الله ﷺ ١٦ هشام بن عروة بن الزبير ٨٩ هناد بن السَّري ١٠٩ واصل بن حيان الأحدب ١٨ وكيع بن الجراح ١١٩ أبو يحيى الرَّازي: عبد الرحمن بن محمد ۱۰۹ يحيى بن سعيد الأنصاري ٥٣ يزيد بن أبي حبيب ٧١ يزيد بن زُرَيع ٦٠ يعقوب بن إبراهيم بن سعد ٧٨

أبو يعلى الموصلي: أحمد بن علي ١٦

محمد بن جعفر ۱۸ محمد بن زبان ۷۱ محمد بن سيرين ٥٥ محمد بن عبد الله بن مسلم، ابن أخى الزهري ۷۸ محمد بن عبد الله بن نُمَيْر ١٦ محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعانيّ ٤٩ محمد بن عُبيد بن حِسَابِ ٢٥ محمد بن على بن محمد ٤٥ محمد بن فضيل بن غزوان ١٦ محمد بن مسلم بن عبيد الله، وهو ابن شهاب الزهري ٧٨ محمد بن المنهال ٦٠ محمد بن هارون الروياني ١٨ محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنِيّ ٥٣ مرثد بن عبد الله اليَزَنِيّ، أبو الخَيْر المِصْرِيُّ ٧١ أبو مرواح الغِفاريّ، ويقال: الليثي ٨٩ مسروق بن الأُجْدَع ١١٠ أبو مسعود البدري: عقبة بن عمر بن معتمر بن سليمان بن طرخان ٤٩

معتمر بن سليمان بن طرخان ٩. معرور بن سويد الأسدي ١٨ معقل بن يسار ٩٧

# جـ فهرس الرواة المذكورين في التعليق بجرح أو تعديل

بكر بن عُمر المعافري ٢٧ جسرة بنت دجاجة ١١٦ حبیب بن أبي ثابت ٩٥ حجاج بن أرطأة ٥٩، ٩٩ حجاج بن رشدین بن سعد ۷٤ الحسن بن جابر اللُّخْمِي ٦٨ الحسن البصري ٦٦، ٧٥ الحكم بن عُتَيْبَة ٨٤ حميد بن الربيع ١١٣ أبو حنيفة: النعمان بن ثابت ٢٤ حُيَى بن عبد الله المعافري ٧٣ خصيف بن عبد الرحمٰن الجزري ٩٥ خليفة بن غالب ٩١ ر، س، ش، ص رشدین بن سعد ۷٤

روح بن زنباع الجذامي ٨٦ السِّدُى ٦١ السَّري بن إسماعيل الهَمْدَاني ٤٨ سعد بن سنان ٤١ سعيد بن أبي أيوب ٣٧ سعيد بن عبد الرحمن ٨٥ سفیان بن وکیع ۱۱٦

إبراهيم بن الفضل ٦٦ إبراهيم بن محمد بن عرق ١١٣ إبراهيم بن مهاجر ٩٩ إبراهيم بن هُذْبة ٤٠ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب | حرب بن سريج ٨٨ الملقب بـ (بحشل) ٧٣ أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدین بن سعد ۷۶ أحمد بن محمد بن سعيد ١٢١ ابن إسحاق: محمد بن إسحاق ٢٣، ٨١ أبو إسحاق السَّبيعي: عمرو بن عبد الله ٦٩ إسماعيل بن إبراهيم ٩٩ إسماعيل بن حفص الأودى ١٠٠ إسماعيل بن سلمان الأزرق ١٠٠ إسماعيل بن عبد الرحمٰن الأودى ١٠٠ إسماعيل بن عياش ٤٧ ، ٨٦ إسماعيل بن مجالد ١٢٢ إسماعيل بن مسلم ٦٦ أبو الأسود، أو أبو الأشد ٩٢ ب، ج، ح، خ بحر بن كُنِيز الباهلي ٥٢ بقية بن الوليد ٩٦

عتبة بن أبي حكيم ٩٦ عثمان بن زفر ۹۲ عشمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ٩٢ عثمان بن الهيثم ٣٢ عطاء بن أبي مسلم ٩٢ عطاء بن ميسرة ٩٦ عطية العوفي ٨٣ عقیل بن شبیب ٦٧ علي بن زيد بن جدعان ٨٣ علي بن يزيد الألهاني ٩١ عمرو بن أبي قيس ٣١ عمرو بن أبي نُعَيْمَة المعافري ٢٧ عمرو بن إسماعيل بن مجالد ١٢٢ عمرو بن ثابت ٣٦ عمرو بن شعیب ۸٤ عمرو بن مخلد ٧٦ عمرو بن هارون البلخي ٨٥ عمرو بن الوليد ٤٤ أبو عياش المصري ١٠٠ عیسی بن طهمان ۳۹ عیسی بن عبد الرحمٰن ۳۱ عیسی بن عبد الله بن مالك ۲۳ ق، ك، ل القاسم بن عبد الله العُمَريّ ١٠٦ قيس بن الربيع ٤٢، ٩٤ كثير بن عبد الله الأيلى ٤٠ كثير بن عُبيد ٦٢ كنانة بن جَبَلة ٢١ ا ابن لهيعة: عبد الله ١١٦،٧٥،٦٢،٢٤

سليمان بن سِنان المُزَنى ١١٧ سماك بن حَرب ٣٢ ابن سمعان: عبد الله بن زياد ٦٥ شريك بن عبد الله القاضى ٣٣، ٣٩، ۷۷ ، ۷۷ أبو شهاب: عبد ربه بن نافع ۱۲۱ صالح بن أبي الأخضر ١١٢ صالح بن عُمر الواسطي ٢٦ عائذ بن شریح ۲۰ عاصم بن أبي النجود ٣١، ٣٢، ١١١ عباد بن سعید ۱۱۸ عبد الحميد بن جعفر ٢٩ عبد الرحمٰن بن أبي الزناد ٢٨، ١٠٦ عبد الرحمٰن بن أبي كريمة والد السري ٦١ عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان ٤٣ عبد الرحمٰن بن خلاد الدورقي ٧٦ عبد الرحمٰن بن علقمة الثقفي ٨٦ عبد الرحيم بن موسى ١٢١ عبد الصمد بن النعمان ٢٢ عبد الله بن عُمر العُمَري ٦٤، ٦٥، ١٠٥ عبد الله بن نافع الصائغ ١٠٥ عبد الله بن نافع، أبو يعقوب ١١٥ عبد الله بن هانيء بن عبد الرحمٰن بن أبي عبلة ١١٢ عبيد الله بن أبي حميد الهذلي ١١٦ عبيد الله بن زَحْر ٧٤ عبيد الله بن عُمر العُمَرِيّ ٦٤ عبيد بن محمد المحاربي ٩٩

سلامة بن ناهض المقدسي ١١٣

أبو مقاتل: حفص بن أسلم ٦٢ المقدام بن داود ٤٢ مندل بن العنزى ٥٢ موسی بن جبیر ۲۲ موسى بن عبيدة الرَّبَذي ٨٥ موسى بن عثمان الحضرمي ٣٦ موسى بن مسعود النهدي ٢١ موسی بن یعقوب ۶۰ أبو نواس: الحسن بن هانيء ٨٢ هـ، و، ي هانيء بن عبد الرحمن بن أبي عبلة ١١٢ هشام بن معاوية بن القصار ٧٧ الوليد بن أبي ثور ٣٣ الوليد بن محمد المَوْقري ١١٣ يحيى بن أبي زكريا الغساني ١١٧ يزيد بن أبي زياد الهاشمي ۸۴، ۸٤

يزيد بن عبد الرحمٰن الدّالاني ٨٦

يوسف بن عبد الرحمٰن ٤٧

يونس بن بكير ٣٤

م، ن مجمد بن أبي المليح ١١٨ محمد بن الزبير الحَنْظَلِيّ ٢٣ محمد بن الزبير الحَنْظَلِيّ ٢٣ محمد بن شداد ٣١ محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى ٨٤ محمد بن عمرو الأنصاري ٥٦ محمد بن عمرو بن علقمة ٣٦ محمد بن كثير المصيصي ٩٥ محمد بن محصن ٧٠ مرجانة والده علقمة ٢٠١ المسعودي: عبد الرحمٰن بن عبد الله ٣٣، ٥٩

مسلم بن كيسان الأعور ٦٣ مسلم بن يسار المصري ٢٧ مطر الوراق ٧٦ مُطرِّف بن طريف ٧٦ المظفر بن عاصم العجلي ٣٩ معان بن رفاعة السَّلاَمي ٩١ ابنة معقل بن يسار ١٠٠

# فهرس المؤضة وعات

| لفحة | موضوع ال                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | قدمة التحقيق                                                                                                |
| ٧    | رجمة المصنف                                                                                                 |
| ٧    | اسمه                                                                                                        |
| ٧    | كنيته                                                                                                       |
| ٧    | مولده                                                                                                       |
| ٧    | شيوخه                                                                                                       |
| ٨    | تلاميذه                                                                                                     |
| ٨    | ثناء العلماء عليه                                                                                           |
| ٨    | مؤلفاته                                                                                                     |
| ٨    | وفاته                                                                                                       |
| ٨    | مصادر ترجمته                                                                                                |
| ٩    | صف النسخة المعتمدة في التحقيق                                                                               |
| 4    | اسم الناسخ وتاريخ النسخ                                                                                     |
| ٩    | توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه                                                                               |
| ١٠.  | عملي في التحقيق٩                                                                                            |
| ۱۳ ـ | نماذج من النسخة المعتمدة في التحقيق ١١٠٠٠٠٠٠٠٠                                                              |
| ١٤   | -<br>جزء الجركاني                                                                                           |
| 170  | -<br>لفهارسلفهارس المسامين |
| ۱۲۷  | فهرست أطراف الأحاديث                                                                                        |
| ۱۳۰  | فهرست تراجم رجال الإسناد ۱۲۸                                                                                |
|      | فه ست الرواة المذكورين في التعليق١٣١.                                                                       |

|  |  | :   |
|--|--|-----|
|  |  | :   |
|  |  | ,   |
|  |  | !   |
|  |  | İ   |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  | !   |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  | Ī   |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  | , ! |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |